

لِلحُقّاظ

يحينى بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَحْيَى

لَكُ زُءُ الْأُوَّلُ

دارابن الجوزي



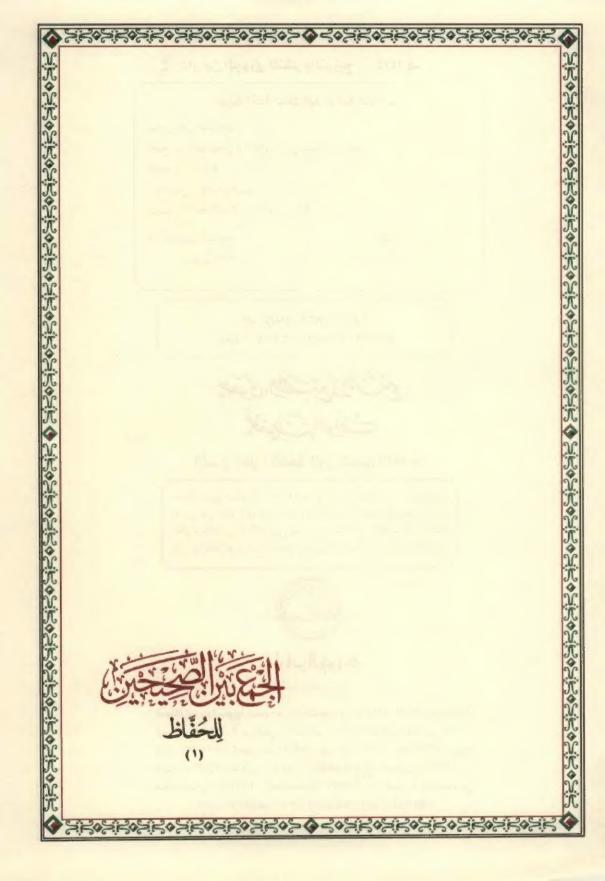



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البحيى، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يحي عبدالعزيز اليحبي ،

الدمام ، ١٤٣٥ه

١٥٠ اص ١٤×١٧ سم

ردمك: ٤-٥٧-١٠٠٦ - ٩٧٨

العنوان
 ۱٤٣٥/٥٩٧٢

۱- الحديث الصحيح ديوي ۲۳۵

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك: ٤-٢٥-١٠٨،٣٠٢

#### جِ مَقَوُّكِ الطِّفَ بُعِ وَلاَثَ نَهِ مَحُفْوٰلاَتَ المُؤَلِّفِ مَحُفْوٰلاَتَ المُؤَلِّفِ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٠هـ، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابنالجوزي

للتشر والقريشع

المملكة العربية السعودية، الدعام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٨١٤٩، ص ب: ٢١٠٧٢٨ الروز البريدي: ٣٢٠٥٣٠ - الرقم الإضافي: ٢١٠٧٢٨ - المدالات - ٨٤١٢١٠٠ - الرواض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - مبدوت جوّال: ٨٤٢٢٠٦٨ - ١٨٢٢٧٢٨ - مبدوت ما ١٨١٢٧٢٨ - الإصاب - تا ١٨٢٢٧٢٨٨ - مبدوت المات - ٢٠٢٨٢٢٢٨٨ - المسابقة - جمع - محصول: ١٠٠٦٨٢٢٢٨٨ - المسابقة - جمع - محصول: ٢٤٢٢٢٨٨ - الإسكنسادية - ٢٥٠٥٥٠١٠ - البريد الإلكنسروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# بالسالرهم الرحم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ - أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ - مُحَصَّلُ كَلَامِ الرَّسُولِ ﷺ الثَّابِتِ فِي صَحِيحيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وُخُلَاصَةُ كِتَابِي "الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِلْبَاحِثِينَ"، وَقَدْ وَسَمْتُهُ بِهِ "الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْبُحَفَّاطِ»، مَكَنْتُ فِي تَأْلِيفِهِ مَعَ أَصْلِهِ مَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ عَامًا، كَانَ خِلَالَهَا مُدَوَّنًا فِي مُذَكِّرَاتٍ يَتَلَقَّفُهَا الطُّلَّابُ بِكُلِّ شَغَفٍ وَنَهَم مِنْ حِينٍ إِلَى خِلَالَهَا مُدَوَّنًا فِي مُذَكِّرَاتٍ يَتَلَقَّفُهَا الطُّلَّابُ بِكُلِّ شَغَفٍ وَنَهَم مِنْ حِينٍ إِلَى خِلَالَهَا مُدَوَّنًا فِي مُذَكِّرَاتٍ يَتَلَقَّفُهَا الطُّلَّابُ بِكُلِّ شَغَفٍ وَنَهَم مِنْ حِينٍ إِلَى خِلَالَهَ وَمَا يُرِيدُهُ اللهُ - إِنْ شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَهُ مِن الْقَبُولِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحَظِّهِ، وَمَا يُرِيدُهُ اللهُ - إِنْ شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَهُ مِن الْقَبُولِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحَظِّهِ، وَمَا يُرِيدُهُ اللهُ - إِنْ شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَهُ مِن الْقَبُولِ، وَقَدْ تَوَالَى الْمُرَاجِعُونَ وَالنَّاقِدُونَ لِمَصْمُونِهِ عَبْرَ السِّنِينَ، وَخِلَالَ اللهُ عُلْونَ اللهُ سِبْهَ الْكُمَالِ، وَصَارَ بِرَحْمَةِ اللهِ مِن الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، حَتَّى بَلَغَ بِفَصْلِ اللهِ شِبْهَ الْكُمَالِ، وَصَارَ بِرَحْمَةِ اللهِ مِنْ النَّوْرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ خُصُوصًا، ويُقِرُّ عُيُونَ الْمُسْلِمِينَ عَمُومًا وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْمِينِينَ عُمُومًا.

وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ بَازٍ وَشَيْخُنَا ابْنُ عُثَيْمِينٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ - يَحُثَّانِي عَلَى إِخْرَاجِهِ إِينْتَفِعَ بِهِ طَلَبَةُ الْعِلْمِ». وَيَقُولُ الْأَوَّلُ: "بَادِرْ بِإِخْرَاجِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ طَلَبَةُ الْعِلْمِ». وَيَقُولُ النَّانِي: "عَجَّلْ بِهِ، سَأَطْبَعُهُ عَلَى نَفَقَتِي الْخَاصَّةِ». ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ النَّانِي: "عَجَّلْ بِهِ، سَأَطْبَعُهُ عَلَى نَفَقَتِي الْخَاصَّةِ». ﴿ وَقُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَاكُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّهِ فَلِدُلُكُ فَلَكُ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَى نَفَقَتِي الْخَاصَةِ ». ﴿ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّهِ فَلِدُلِكَ فَلْكُونَ هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### وَمِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ هَذَا الْكِتَابُ:

أَوَّلا: الشُّمُولِيَّةُ الَّتِي تَقْتَرِبُ مِنَ التَّمَامِ لِكُلِّ مَعْنَى يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيِّ أَوْرَدَهُ الشَّيْخَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَكُلُّ مَا فِي الْأَصْلَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ - أَعْنِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ زَادَتْ أَحَادِيثُهُمَا عَلَى الْعِشْرِينَ أَلْفِ حَدِيثٍ بِمُتَابَعَاتِهَا وَشَوَاهِدِهَا - هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْفَرْعِيِّ الصَّغِيرِ، الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ عَدَهُ أَحَادِيثِهِ بِالرِّوَايَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ خَمْسَةَ آلَافِ حَدِيثٍ، وَسَتَجِدُهَا مُجَرَّدَةَ الْإِسْنَادِ، مُنَقَّحَةَ الْمَتْنِ.

قَانِيًا: الدَّقَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ فِي اخْتِيَارِ لَفْظِ الْحَدِيثِ، فَفِي هَذَا الْكِتَابِ
أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِمِائَةِ حَدِيثٍ أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ
حَدِيثٍ أَخْرَجَاهَا بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ جِدًّا، وَحَسَبَ الْمَنْهَجِ فَإِنَّ اللَّفْظَ الْأَكْثَرَ
اتَّفَاقًا عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْإِخْتِيَارِ.

وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ هُنَا أَنَّنِي حِينَ فَرَغْتُ مِنْ دِرَاسَةِ حَدِيثِ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» أَرَانِي اللهُ فِي اللَّيْلَةِ نَفْسِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَوْصَافِهِ الشَّابِيَةِ، وَكَأَنَّهُ الشَّمْسُ، وَهُوَ يَقُولُ ـ وَقَدْ أَخَذَتْهُ قَشْعَرِيرَةٌ مِنْ بَرْدٍ ـ: «غَطِّنِي».

قَالِفًا: الْجَمْعُ بَيْنَ رِوَايَاتِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمَعْنَى ـ شَوَاهِدَ وَمُتَابَعَاتٍ ـ بِطَرِيقَةٍ سَلِسَةٍ، وَعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، وَسِيَاقِ رَصِينٍ، يَسْهُلُ مَعَهُ الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ، وَلَكَ أَنْ تَعْتَبِرَ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، وَالَّذِي الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ، وَلَكَ أَنْ تَعْتَبِرَ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، وَالَّذِي الشَّمَلَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ حَدِيثًا بِمُلْحَقَاتِهَا، وَهِيَ مُحَصَّلُ أَكْثَرِ مِنْ سِتِّمِائَةِ طَيِي الْأَصْلَيْنِ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ـ مَثَلًا ـ وَرَدًا فِي الْأَصْلَيْنِ مِنْ طُرِيقًا فِي قُرَابَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً صَفْحَةً، وَهُمَا فِي مِنْ طُرِيقًا فِي قُرَابَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً صَفْحَةً، وَهُمَا فِي الْجَمْعِ فِي حُدُودِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَرَدَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ طَرِيقًا فِي الْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِيَ الْعَرْمِعُ فِي حُدُودِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَرَدَتْ فِي الْمُعْرَةِ مِنْ ثَكَرُبَةِ فِي الْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِيَ الْمُعْمِ فِي حُدُودِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ، وَالْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِي فِي الْجَمْعِ فِي حُدُودِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ.

رَابِعًا: تَرْتِيبُهُ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ، وَهَذَا مِمَّا سَهَّلَ حِفْظَهُ وَإِثْقَانَهُ وَتَصَوُّرَهُ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى هَذَا مِنْ إِقْبَالِ طُلَّابِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، فَقَدْ زَادَ عَدَدُ الَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَّى الَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَّى إِقَاعِ الْعَالَم، مِنْهُمُ الْمُقَصِّرُ فِي الضَّبْطِ، وَمِنْهُمُ الْمُقْتَصِدُ، وَمِنْهُمُ السَّابِقُ.

خَامِسًا: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَبَيْنَ مَا زَادَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ بِطَرِيقَةِ الْمَتْنِ وَالْحَاشِيةِ عَلَى الْآخَرِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ بِطَرِيقَةِ الْمَتْنِ وَالْحَاشِيةِ وَالْأَقْوَاسِ - كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَنْهَجِ الْكِتَابِ -، وَقَدْ كَانَ لِذَلِكَ الْأَثَرُ وَالْأَقْوَاسِ - كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَنْهَجِ الْكِتَابِ -، وَقَدْ كَانَ لِذَلِكَ الْأَثَرُ الْكَبِيرُ فِي تَسْهِيلِ الصَّعْبِ، وَجَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ، وَرَفْعِ الْإِشْكَالِ، وَإِلْحَاقِ الْمَثِيلِ بِنَظِيرِهِ. وَالنَّظِيرِ بِنَظِيرِهِ.

وَمَنِ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ وَاعْتَبَرَ مِثْلَ ذَلِكَ مَثْلَبَةً، وَأَلَّفَ الرُّدُودَ عَلَى هَذَا الْمَنْهَج، فَمَعْذُورٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلِ: لَا حَجْرَ عَلَى الرَّأْيِ وَالِاخْتِلَافِ فِي وِجْهَاتِ النَّظَرِ مَا دَامَتِ الْمَسْأَلَةُ لَا نَصَّ فِيهَا، فَالْبَابُ وَاسِعٌ، وَالْمِسَاحَةُ رَحْبَةٌ.

وَالثَّانِي: لَا يُلَامُ مَنْ لَمْ يُوفَّقُ لِمَلَكَةٍ حِفْظِيَّةٍ، وَلَمْ يُخَالِطْ حِفْظُ نُصُوصِ السُّنَّةِ بِشَاشَةَ صَدْرِهِ، إِذَا رَأَى أَنَّ حِفْظَ الْحَدِيثِ بِرِوَايَاتِهِ مُؤَدَّاهُ الْخَلْطُ وَالتَّشُويشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَالتَّشُويشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَالتَّشُويشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُعِيلُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا مِنْ مُو الْمُدَىٰ سَلِيلًا ﴾ . وَلَمَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَلَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَىٰ سَلِيلًا ﴾ .

وَكُمْ يَكُونُ النَّقْدُ جَمِيلًا، وَالرَّدُّ رَائِعًا! إِذَا جَاءً مِنْ حَافِظٍ لِلنَّصُوصِ، ضَابِطٍ لِلْآثَارِ، وَكَمْ يَكُونُ النَّقْدُ قَبِيحًا، وَالرَّدُّ سَاذَجًا! عِنْدَمَا يَأْتِي مِنْ مُهَلْهَلٍ فِي الْحِفْظِ، مُقَصِّرٍ فِي ضَبْطِ الْآثَارِ، والْقَضِيَّةُ عَلَى الْهِمَمِ مَبْنِيَّةٌ؛ مُهَلْهَلٍ فِي الْحِفْظِ، مُقَصِّرٍ فِي ضَبْطِ الْآثَارِ، والْقَضِيَّةُ عَلَى الْهِمَمِ مَبْنِيَّةٌ؛ فَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيَّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ فَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيَّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ وَالْهَزَائِمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيَّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ وَالْهَزَائِمَ، وَلَنْ يَشْفَعَ لَهُ تَسْوِيدُ الْأَوْرَاقِ بِبُنَيَّاتِ الْآرَاءِ، وَلَنْ يُعَزِّيهِ زَعْمُ النَّنَةِ تَارَةً أُخْرَى.

أَسْأَلُ اللهَ وَلِيَّا أَنْ يَعْفُو عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَادِقٍ مَعَ رَبِّهِ، مُهْتَدِ لِسُنَّةِ نَبِيهِ وَلَيْ أَسْلِمٍ صَادِقٍ مَعَ رَبِّهِ، مُهْتَدِ لِسُنَةِ نَبِيهِ وَلَيْ وَجَمَعَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ، فَهُنَاكَ لَا غِلَّ وَلَا حِشَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلَّ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلَّ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلِّ إِجْوَنَا اللَّذِينَ عَلَى سُرُدٍ مُنْقَدِيلِينَ ﴿ فَهُ إِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى سُرُدٍ مُنْقَدِيلِينَ ﴾ ، ﴿ وَبَنَا اللهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ وَلَا عَلَى سُرُدٍ مُنْقَدِيلِينَ ﴾ ، ﴿ وَبَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وَيُنَبَّهُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَتَابَ قَدْ طُبِعَ طَبَعَاتٍ كَثِيرَةً، كَانَتْ وَقُفًا عَلَى الْحُفَّاظِ فِي دَوْرَاتِ حِفْظِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، بِحُكْمِ أَنَّهُ كَانَ فِي طَوْرِ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّنْقِيحِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ نَاسِخَةً لِكُلِّ الطَّبَعَاتِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَرَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيْنَا عُيُوبَنَا.

وَأَخِيرًا - يَا طَالِبَ الْحِكْمَةِ - مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْمَسِيرَةَ الْمِثَالِيَّةَ فِي حِفْظِ مَا ثَبَتَ مَرْفُوعًا فِي دَوَاوِينِ السُّنَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَهُو مَشْرُوعٌ بَدَأْتُ بِهِ فِي مَطْلَعِ هَذَا الْقَرْنِ فِي عَامِ ١٤٠٣هـ، جَعَلْتُهُ لِأَصْحَابِ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّفُوسِ التَّوَّاقَةِ، وَقَدْ خَرَّجَ بِحَمْدِ اللهِ أَعْلَامًا عِلْمِيَّةً مِنْ أَسَاتِذَةِ جَامِعَاتٍ، وَالنَّفُوسِ التَّوَّاقَةِ، وَلَدْ خَرَّجَ بِحَمْدِ اللهِ أَعْلَامًا عِلْمِيَّةً مِنْ أَسَاتِذَةِ جَامِعَاتٍ، وَلُي أُسُوةٌ بِأَمِيرِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ: ابْنِ حَجَرٍ ثَطَلَاهُ حِينَ وَقُضَاةٍ، وَدُعَاةٍ، وَلِي أُسُوةٌ بِأَمِيرِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ: ابْنِ حَجَرٍ ثَطَلَاهُ حِينَ وَلُقَاقًا مِنْهُ الشَّتَاتَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ -، عَلَى الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ لِيَسْهُلَ الْكَشْفُ مِنْهُ عَلَى أُولِي الرَّغَبَاتِ..."

وَهَذِهِ الْمَسِيرَةُ الْمِثَالِيَّةُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ حِفْظُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ (سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ لَطِيفَةٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ عَشْرِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

٢ - حِفْظُ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّنَنِ الْخَمْسِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (خَمْسَةُ مُجَلِّدَاتٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ مُجَلِّدَاتٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.
 في الْيَوْم.

- ٣ حِفْظُ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسَانِيدِ الْخَمْسَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ
   (مُجَلَّدَانِ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ شَهْرًا وَنِصْفَ الشَّهْرِ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ
   خَمْسِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.
- عَفْظُ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ وَالْمُسَانِيدِ (مُجَلَّدَانِ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ عِشْرِينَ يَوْمًا تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ خَمْسِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.
   خَمْسِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.
- حفظ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَعَاجِمِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسَّنَنِ
   وَالْمَسَانِيدِ وَالصِّحَاحِ (مُجَلَّدٌ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ عِشْرِينَ يَوْمًا تَقْرِيبًا،
   بِمُعَدَّلِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

وَقَدِ اكْتَفَيْتُ بَعْدَ الصَّحِيحَيْنِ بِالْمَرْفُوعِ الثَّابِتِ فَقَطْ - وَهُوَ مَا نَصَّ أَحَدُ الْأَيْمَةِ الْمُعْتَبَرِينَ عَلَى قَبُولِهِ - لِيَكُونَ لِلْحِفْظِ، أَمَّا الْمَوْقُوفُ الثَّابِتُ فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَى حِدَةٍ لِيَكُونَ لِلاسْتِظْهَارِ، وَالْمَقْطُوعُ الثَّابِتُ وَالْمَرْفُوعُ الضَّعِيفُ - وَهُو مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى قَبُولِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَيْمَةِ - جَعَلْتُهُ لِلْقِرَاءَةِ. الضَّعِيفُ - وَهُو مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى قَبُولِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَيْمَةِ - جَعَلْتُهُ لِلْقِرَاءَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَيْنَ مُوَطَّأُ مَالِكٍ وَبَقِيَّةُ كُتُبِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ؟.

فَالْجَوَابُ: لَا يُوجَدُ فِيهَا زِيَادَاتٌ مَرْفُوعَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَإِنْ وُجِدَتْ فَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِأَصُولٍ سَبَقَتْ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفَاتُ الثَّابِتَةُ فِيهَا فَقَدْ أُفْرِدَ فِيهَا مُصَنَّفٌ مُفْرَدٌ لِلِاسْتِظْهَارِ، وَسَتَجِدُ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي مَوْقِعِنَا عَلَى الشَّبَكَةِ http://www.alsonah.com/.

كَتَبَهُ
يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْقَزِيزِ الْيَحْيَى
الْمُنَرِّسُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيُّ وَالْحَرَمِ الْمَنَنِيُّ
وَالْمُشْرِفُ الْعَامُّ عَلَى تَحْفِيظِ الشَّنَّةِ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيقَيْنِ

## أَقْسَامُ الْكِتَابِ

إِنَّ الْمُتَأَمِّلَ فِي أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ يَجِدُ أَنَّهَا تُصَنَّفُ مِنْ حَيْثُ إِخْرَاجُهَا إِلَى خَمْسَةِ أَصْنَافٍ:

١ ـ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ:

وَهَذَا الصِّنْفُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

٥ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ بِعَيْنِهِ،
 وَبِنَفْسِ اللَّفْظِ.

الْقِسْمُ النَّانِي: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ فِي الْمَعْنَى،
 وَالِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ، مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي لَفْظَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنْهُ، ذَكَرَهَا أَحَدُهُمَا بِوَجْهٍ لَا يُوَافِقُ فِي الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْآخَرُ، مَعَ احْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ، أَوْ عَدَمِهَا.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِيهِ زِيَادَةً.

٧ - الصِّنْفُ الثَّانِي: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيً، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِ شَاهِدٍ لَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، أَوْ أَكْثَرَ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّاهِدُ مُطَابِقًا لِلَفْظِ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِهِ، أَوْ بِنَحْوِهَا، أَوْ بِمَعْنَاهَا، أَوْ فِيهَا اخْتِصَارٌ، أَوْ زِيَادَةٌ.

٣ ـ الصَّنْفُ الثَّالِثُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ لَفْظِهِ، مَعَ اخْتِلَافِ رَاوِيهِ مِنَ الصَّنْفِ عَنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُخْرِجُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ، وَيُخْرِجُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ، وَيُخْرِجُهُ الصَّنْفِ قَلِيلَةٌ.

٤ ـ الصَّنْفُ الرَّابِعُ: مَا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ حَدِيثًا فِي
 بَابِهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمَعْنَى الْقَرِيبِ لِلْحَدِيثِ، بِحَيْثُ يَكُونُ التَّعَلُّقُ ظَاهِرًا.

الصَّنْفُ الْحَامِسُ: مَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهِ، وَلَمْ يُخْرِجِ الْآخَرُ لَهُ تَعَلَّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّصْنِيفِ قُسِّمَ الْكِتَابُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١ \_ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ.

٢ \_ الْقِسْمُ الثَّانِي: مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ.

٣ \_ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ.

وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ الْمَنْهَجِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ قِسْمِ مِنْ أَحَادِيثَ:

#### الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: الْمُتَّفَّقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ:

يَشْتَمِلُ هَذَا الْقِسْمُ عَلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، فَذُكِرَ فِيهِ مَا يَلِي:

١ - الْأَحَادِيثُ الَّتِي اتَّفَقًا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهَا، وَلَوْ زَادَتْ رِوَايَةُ
 أخدِهِمَا عَلَى الْآخِرِ، أو اخْتَلَفَتْ.

٧ - الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَهِيَ مِنَ الشَّوَاهِدِ الَّتِي تَشْهَدُ
 لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

٣ ـ الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَلَهَا عَلَاقَةٌ قَرِيبَةٌ فِي الْمَعْنَى
 بِحَدِيثِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ.

\$ - الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَاهَا أَحَدُهُمَا عَنْ صَحَابِيٍّ، وَرَوَاهَا الْآخَرُ عَنْ
 صَحَابِيٍّ آخَرَ.

الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهَا، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ حَدِيثًا آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَاهُ تَعَلُّقًا ظَاهِرًا.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ يَظْهَرُ الْمُرَادُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْدِ، وَبِمُلْحَقَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْدِ:

افَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهِ مَو مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ رِوَايَةٍ.

وَالمُلْحَقَاتُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هِيَ الْأَحَادِيثُ وَالرُّوَايَاتُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهَا تَعَلُّقُ بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَوْ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْآخَرُ.

### • الْقِسْمُ النَّانِي: مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ:

وَيَتَضَمَّنُ هَذَا الْقِسْمُ مَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ، وَلَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا لَهُ تَعَلَّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

## • الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُفْرَدَاتُ مُسْلِم:

وَيَتَضَمَّنُ مَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَا لَهُ تَعَلَّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

# الْمَنْهَجُ فِي اخْتِيَارِ وَإِيرَادِ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ

أَوَّلًا: الْمَنْهَجُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ: الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتِهِ:

كَانَ اخْتِيَارُ الْأَحَادِيثِ وَالرُّوَايَاتِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَإِيرَادُهَا وَفْقَ الْمَنْهَجِ الْآتِي:

١ - اخْتِيرَتْ أَلْفَاظُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَصْلًا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُودِ الْعُلَمَاءِ، وَلِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ أَلْفَاظُهُ عَلَى أَلْفَاظِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ - فِي غَالِبِ الْأَحَادِيثِ - مِنَ الدَّقَةِ فِي الْلَّيَاقِ.

٧ \_ يَتَكُوَّنُ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ مَثْنٍ وَحَاشِيَةٍ، وَذَلِكَ وَفْقَ الْمَنْهَجِ الْآتِي:

أ ـ كُلُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ يَكُونُ فِي الْمَتْنِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ، وَبِلَفْظِ الْبُخَارِيِّ ـ كَمَا سَبَقَ ـ.

ب - إِذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَتْ عِنْدَ مُسْلِمٍ، أَوِ انْفَرَدَ بِرِوَايَةٍ عَنْ صَحَابِيِّ آخَرَ مُلْحَقَةٍ بِالْحَدِيثِ الْأَصْلِ، وَلَمْ يُخْرِجُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَثْنِ أَيْضًا لَكِنْ بَيْنَ قَوْسَيْنِ ()، وَيَكُونُ النَّصُ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ (۱).

 <sup>(</sup>١) جُعِلَ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِسُهُولَةِ التَّقْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَجُعِلَ بَيْنَ قَوْسَيْنِ لِيَكُونَ التَّمْيِيزُ بَاقِيًا فِي حَالِ تَصْوِيرِ الْكِتَابِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ فَقَطْ.

ت - وَإِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ عِنْدَ مُسْلِم، سَوَاءٌ بِزِيَادَةٍ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الْأَصْلِ، أَوْ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَيَكُونُ رَقْمُ الْحَاشِيَةِ فِي الْمَثْنِ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَيَكُونُ رَقْمُ الْحَاشِيةِ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مَعَ كُلِّ زِيَادَةٍ، بِحَسَبِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم، وَيَكُونُ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ؛ فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْمَتْنِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، عَدَا مَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ وَبِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، فَهَذَا مِمَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَقَطْ، وَكُلُّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَهُوَ مِمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَطْ.

## وَأَمَّا مَنْهَجُ اخْتِيَارِ وَذِكْرِ الرَّوَايَاتِ فَكَانَ كَمَا يَأْتِي:

ا - إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُخْتَارُ الرِّوَايَةُ الْأَكْثَرَ شُمُولًا لِلْمَعَانِي الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْحَدِيثُ - سَوَاءٌ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ صَحَابِيِّ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ -، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ اللَّفْظَ الَّذِي يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، أَوِ الْأَكْثَرَ أَوْ أَكْثَرَ -، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ اللَّفْظَ الَّذِي يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، أَوِ الْأَكْثَرَ الْمُقَدِّمُ وَي ذَلِكَ اللَّفْظَ الَّذِي يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، أَوِ الْأَكْثَرَ التَّفَاقًا عَلَى أَلْفَاظِهِ، مَعَ مُلَاحَظَةٍ أَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ يُفَرِّقُهُ البُخَادِي لِي أَكْثَرَ مِنْ الْعَكْسُ.

كَمَا يُقَدَّمُ حَدِيثُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الْقِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَبِمَا أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ هِيَ أَلْفَاظُ الْبُخَارِيِّ؛ فَإِنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي نَفْسِ الرِّوَايَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا يَكُونُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، أَمَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ فَيَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ - كَمَا سَبَقَ - وَيَكُونُ مُصَدَّرًا بِعِبَارَةِ: "وَلِمُسْلِمٍ"، هَذَا إِذَا كَانَتْ زِيَادَةُ مُسْلِمٍ فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ الْمُحْتَارَةِ.

وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا فِي اللَّفْظِ الْمُخْتَارِ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَالْأَلْفَاظُ

مُخْتَلِفَةً جِدًّا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ مُصَدَّرًا بِعِبَارَةِ: "أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ...".

وَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ لَا يُوَافِقُ لَفْظَ مُسْلِمٍ فِي الْمَعْنَى؛ فَإِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ يَكُونُ مُذَيَّلًا بِحَاشِيَةٍ يُبَيَّنُ فِيهَا لَفْظُ مُسْلِم.

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الرُّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ أَصْلًا.

٧ - وَبَعْدَ اخْتِيَارِ الرِّوَايَةِ الْأَصْلِ تُدْرَجُ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَيْهَا، وَتُوضَعُ الرِّوَايَاتُ الْمُدْرَجَةُ فِي مَكَانِهَا الَّذِي يَتَنَاسَبُ مَعَ سِيَاقِهَا فِي الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا بِلَفْظِ: "وَفِي رِوَايَةٍ"، وَتَكُونُ هَذِهِ سِيَاقِهَا فِي الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا بِلَفْظِ: "وَفِي رِوَايَةٍ"، وَتَكُونُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بَيْنَ شَرْطَتَيْنِ - - إَذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي الرِّوَايَةُ بَيْنَ شَرْطَتَيْنِ - - إَذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي الرَّوَايَةُ بَيْنَ شَرْطَتَيْنِ .

فَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ الْمُدْرَجَةُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَقَطْ فَتَكُونُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ، وَبِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، ويُسْتَغْنَى بِالْقَوْسَيْنِ عَنِ الشَّرْطَتَيْنِ.

وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُوضَعُ رَقْمُ الْحَاشِيَةِ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مِنَ الْمَثْنِ، وَيُقَالُ فِي الْحَاشِيَةِ: ﴿ وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ ﴾ .

٣ ـ لَا تُذْكَرُ الْأَحَادِيثُ الشَّوَاهِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَصْلِ، سَوَاءٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَوْ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَقَد ذُكِرَتْ جَمِيعُهَا فِي كِتَابِ «الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْبَاحِثِينَ».

إذَا اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَيُهِ الْبُخَارِيُّ وَيَادَةً هِيَ مَوْجُودَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّهَا الْبُخَارِيُّ وَيَادَةً هِيَ مَوْجُودَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّهَا الْبُخَارِيُّ وَيَادَةً هِيَ مَوْجُودَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّهَا اللهِ عَلَى إِلَيْهَا اللهُ عَلَى إِلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْهَا اللهِ عَلَى إِلَيْهَا اللهُ عَلَى إِلَيْهَا اللهُ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

تُوضَعُ بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ هَكَذَا []، وَيُشَارُ فِي الْحَاشِيَةِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي جَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ طَرِيقِهِ عِنْدَ مُسْلِم.

إِذَا كَانَتِ الرَّوَايَةُ مُعَلَّقَةٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ يُصَرَّحُ بِلَلِكَ \_ وَلَا يُعَدُّ مَا رَوَاهُ عَنْ شُيُوخِهِ غَيْرَ مُصَرِّح بِالسَّمَاعِ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَلَّقَاتِ عَلَى الرَّاجِحِ \_ ،
 وَلَا تُعْتَمَدُ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةُ أُصْلًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ ، بَلْ تُذْكَرُ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ زِيَادَاتٍ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ الْمَوْصُولَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُذْكَرُ مَا فِي الْمُعَلَّقَةِ مِنْ زِيَادَاتٍ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ فَتُذْكَرُ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةِ إِذَا أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ مُسْتَدِلًا بِهَا فِي الْبُحَارِيُّ مُسْتَدِلًا بِهَا فِي الْبُحَارِيُّ مُسْتَدِلًا بِهَا فِي الْبَابِ ، أَوْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ .

٦ - إِذَا حَصَلَ شَكُّ مِنَ الرُّوَاةِ فِي كَلِمَةِ أَوْ جُمْلَةٍ غَيْرُ مُؤَثَّرٍ فِي الْمَعْنَى يُخْتَارُ اللَّفْظُ الْمُوَافِقُ لِلرُّوَايَاتِ الْأُخْرَى.

٧ - يَتِمُّ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ - مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِالْمَعْنَى - إِذَا كَانَ فِيهِ
 جُمْلَةٌ أَوْ جُمَلٌ قَدْ ذُكِرَتْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.

• ثَانِيًا: الْمَنْهَجُ فِي الْقِسْمَيْنِ الثَّانِي: مُفْرَدَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَالثَّالِثِ: مُفْرَدَاتِ مُسْلِم:

الْحَتِيَارُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْأَصْلِ وَطَرِيقَةُ إِلْحَاقِ الرِّوَايَاتِ وَالشَّوَاهِدِ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ عَلَى ضَوْءِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لَا تَكُونُ هُنَاكَ أَقْوَاسٌ، وَلَا حُمْرَةٌ، وَلَا حَاشِيَةٌ، لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ بِقِسْمَيْهَا بِحَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

• الطَّبْعَةُ الْمُعْتَمَدَةُ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ:

تَمَّ اعْتِمَادُ الطَّبْعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَتُسَمَّى أَيْضًا:

السُّلُطَانِيَّة، وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ بِطِبَاعَتِهَا السُّلُطَانُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِالْمَطْبَعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ بِبُولَاقَ، وَالَّتِي كَانَ الاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى النُّسْخَةِ الْيُونِينِيَّةِ، وَهِيَ أَتْقَنُ النُّسَخِ البُّخَارِيِّ، وَعَلَيْهَا الاعْتِمَادُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِينَ فِي التَّتِي عُرِفَتْ مِنْ نُسَخِ صَحِيحِ البُّخَارِيِّ، وَعَلَيْهَا الاعْتِمَادُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِينَ فِي ضَبْطِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ تَمَّ اعْتِمَادُ النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ بِعِنَايَةِ زُهَيْرِ النَّاصِرِ - دَارُ طَوْقِ النَّجَاةِ.

وَعِنْدَ اخْتِلَافِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ فِي كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيُنْظَرُ فِي الْقَرَائِنِ الَّتِي تُقَدِّمُ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَمِنْ هَذِهِ الْقَرَائِنِ:

١ ـ مُوَافَقَةُ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلَفْظِ مُسْلِم إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

٢ - كُوْنُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِدُونِ الْحَتِلَافِ بَيْنَ النَّسَخ.

٣ - كَوْنُ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي نُسْخَةِ الْهَرَوِيِّ؛ لِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ مِنَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.

وَقَدْ يُسْتَفَادُ التَّرْجِيحُ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، لَا سِيَّمَا ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبُارِي.

وَأَمَّا صَحِيحُ مُسْلِمٍ فَقَدْ تَمَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الطَّبْعَةِ الَّتِي رَقَّمَهَا مُحَمَّد فُؤاد عَبْد الْبَاقِي، وَالَّتِي اعْتَمَدَتْ عَلَى طَبْعَةِ دَارِ الطِّبَاعَةِ الْعَامِرَةِ بِتُرْكِيَا.

## الْمَنْهَجُ فِي تَرْتِيبِ الْكِتَابِ

تَمَّ تَرْتِيبُ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ، تَبْدَأُ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ، وَتَنْتَهِي بِكِتَابِ اللَّيْمَانِ، وَتَنْتَهِي بِكِتَابِ التَّفْسِيرِ فِي كُلِّ قِسْمٍ، وَلَيْسَ هَذَا التَّرْتِيبُ مُلْتَزِمًا بِتَرْتِيبِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَثِّرًا بِتَرْتِيبِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ.

وَقَدِ اشْتَمَلَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ - عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسَبْعِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّالِي - مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ - عَلَى سِتَّةٍ وَالْبُعِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ - عَلَى تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ - عَلَى تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا،

## الْمَنْهَجُ فِي تَبْوِيبِ الْأَحَادِيثِ

كَانَ الْمَنْهَجُ فِي التَّبُويبِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ - الأصلُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَضْعُ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْحَدِيثِ إِذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ، أَوِ اخْتِيَارُ أَحَدِ تَبْوِيبَاتِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْحَدِيثِ إِذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ، أَوْابٍ، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ بِاسْتِقْرَاءِ فِي كِتَابِ الْبَاحِثِينَ عِنْدَ كُلِّ حَدِيثٍ.

٢ - وَكُلُّ مَا لَمْ يُبَوِّبْ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُ يُوضَعُ
 عَلَيْهِ نَجْمَهُ ثُمَانِيَّةٌ هَكَذَا \*.

٣ - فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ جِدًا مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وُضِعَ التَّبُويبُ لِمُنَاسَبَةٍ
 فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ لَا الْبُخَارِيِّ.

\$ - قَدْ يُوضَعُ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ عَلَى حَدِيثٍ مَا، ثُمَّ يُدْرَجُ مَعَهُ حَدِيثٌ أَوْ أَحَادِيثُ أَخْرَى لَمْ يُبَوِّبُ لَهَا الْبُخَارِيُّ بِنَفْسِ التَّبُويبِ، وَذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهَا فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنَ التَّبُويبِ.
 في الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنَ التَّبُويبِ.

قَدْ يُخْتَصَرُ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ بِمَا لَا يُخِلُّ بِمَعْنَاهُ، مِثْلُ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ
 زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ، أَوْ ضَرْبُ مِثَالٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْبَاحِثِينَ.

٦ - وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَيُوضَعُ لِكُلِّ حَدِيثٍ - أَوْ أَحَادِيثَ - تَبْوِيبٌ
 مُنَاسِبٌ، وَرُبَّمَا كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ، أَوْ تَبْوِيبِ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِم.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

## المنافق في الأرب الأطابية

Estage then the

المرافعة من المنافق الأول والله المن تنويد النماوق اللي المعالمة المعالمة المعالمة المنافقة المنافقة

المراكب والمسائد والم

الم المسترية المراب الكاري عنى مد بد من شريع مس خيرة المراب المر

و من بعضا بريب البعوي بند ( أيو أينه ال من ما الديد وسال العبية ، و المراك والراك الله ، يكن بساء في غاصر العبل .

الله الفنظ الفالة المرسخ يقل حيث الوالحدث توبت المناب، وزانه عال الله المرسخ البناري الوقي فلي المرسخ المالي.

رَضِي اللهُ وَمَنْ مِ وَاذَلِكُ عَلَى يُبِينًا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى أَلِهِ وَصَلَحُهِ الْحَدَيِينِ.



Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O.Y.T.O



#### كِتَابُ الإِيمَانِ

## بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ (') إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي (') ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُثْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (") . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُسْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ (٥ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ (١ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: الْإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ (١ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا وَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأَحَدُنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ [رَبَّتَهَا] (") بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأَحَدُنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ [رَبَّتَهَا] (")

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَلُونِي. فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرُ عَلَيْهِ: إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّغَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
 فأَسْنَدَ رُخْبَتَيْهِ إِلَى رُخْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ. قَالَ: صَدَفْتَ.

وَفِي حَلِيثِ عُمَرَ ﷺ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: الْمَكْتُوبَةَ.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرُ رَفِي: وَتَحُبَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَفْتَ.
 قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ ؛ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: تَخْشَى.

<sup>(</sup>٧) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَفِينِ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: رَبِّها(') ـ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا تَطَاوَلَ رُعاةُ (الْإبلِ البُهْم) فِي البُنْيانِ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): رِعَاءُ الْبَهْمِ ـ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: (مُعَلَّقةٍ): رِعَاءُ الْبَهْمِ ـ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: ﴿ وَإِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : قَالَ النَّبِي عَلَىٰ : مَفَاتِيعُ الْغَيْبِ خَمْسٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ ).

#### بَابُ: مَا الْإِيمَانُ؟\*

٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلْيَهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَعْلَهَا. يَعْنِي السَّرَارِيَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُّلَاهِ فِي فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُّلَاهِ فِي الْقَدَرِ! فَوُقَى لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى الْمُسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي سَيكِلُ الْكَلَامُ وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيكِلُ الْكَلَامُ إِلَيْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُسْجِدَ، وَأَنَّهُمْ يَوْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ اللّهُ مِنْ أَنْفُرُانَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْفُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمُعَتْ \_ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاتَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ).

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَبِيْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ،

<sup>(</sup>١) أُمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَشَجْ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ
 يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْآنَاةُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ عَلَيْهِ: قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: بَلَى، حِنْعُ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ ظَلَيَالُهُ شَرِبُتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ هَمَّهِ بِالسَّيْفِ. قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَوُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَرْمِ نَشْرَبُ يَا جَرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى الْفَوَاهِهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَكْلَتُهَا وَمُؤْانُ، وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ الْقَوَاهِهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانُ، وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدْمِ! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا! قَالَ: فَلَا إِذًا)(١).

## بَابٌ: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٣ ـ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهِ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: أَيْ عَمَّ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً (أُحَاجُ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَشْهَدُ ـ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبِ! تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ أَمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبِ! تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ . ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ـ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ـ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: لَأَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ حَالُوا فَرَانَ فَي مَنْ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ لِلنَّي وَالَذِيكَ عَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ حَالُوا فَرَانَ فَ مَنْ زَلَتْ: ﴿ إِلَا لَلْهُ ـ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مِلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ أَنْهُمْ أَلْهُ مُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مَا لَلْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُ

## بَابُ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيلِ إِلَّا فِي سِقَامٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

وَفِي دِوَايَةٍ: إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَضِيد: قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ: يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ؛ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ.

بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ...
   الزَّكَاةَ...
- (وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ أَمُوتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِذَا قَالُوهَا، (وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِحَتَنَا). . . (وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ).

### بَابُ عِضْمَةِ دَمِ مَنْ قَالَ: لَا إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ عَلَى: ثُمَّ قَرَأ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّنتَ عَلَيْهِم بِمُعَيْطِرٍ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ،
 وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ.

وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ لِمَلِيٍّ صَلَّتِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ: الْمُشْ وَلَا تُلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ مَلَيْك. قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ: مَتَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ طَارِقِ بِنِ أَشْيَم شَهْ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُمْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ!
 حَرْمَ مَالُهُ وَدَمْهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

أَسْلَمْتُ لِلَّهِ(١)؛ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقْتُلْهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مُعَلَّقًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَّهُ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟! فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ).

آ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَى اللّهُ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيُّ، رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَنَى اللهُ إِنَّهُ إِلَّا اللهُ؟ قُلْتُ النَّبِيَ عَلَى اللهِ، إِنَّمَا كَانَ أَسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ؟ اللهُ؟ أَنْ أَمْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ النَّيْمِ (٣)(٤) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُومِ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَمْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ. يَعْنِي أُسَامَةً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبٍ وَهِنَهُ: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا -، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقَتَلْتَهُ؟ حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا وَسُولَ اللهِ اللهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ = رَسُولَ اللهِ اللهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ =

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ اللّٰهِ فَمَا فَقَالًا: إِنَّ النَّاسَ صَنعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النّبِيِّ اللهِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي. [فَقَالًا: أَلَمْ يَمُنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِئنَةٌ ﴾ يَقُلِ الله: ﴿ وَقَلِلُومُهُمْ حَقَى لَا تَكُونَ فِئنَةٌ ﴾ ؟ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِئنَةٌ ، وَكَانَ اللّهُ: ﴿ وَقَلِلُومُهُمْ مَقَى لَا تَكُونَ فِئنَةً ﴾ وقَقالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِئنَةٌ ، وَكَانَ اللّهُ: ﴿ وَقَلِلُومُهُمْ مَقَى لَا تَكُونَ فِئنَةً ﴾ وقَقالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِئنَةً ، وَكُنْ فِئنَةً ، وَلَا يَكُونَ فِئنَةً ، وَلَا يَكُونَ فِئنَةً ، وَلَا يَكُونَ فِئنَةً ، وَاللّهُ مِنْ لِلّهِ وَلَا لَا لَكُونَ فِئنَةً ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: يَا ابْنَ أَخِي! أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ تَعَمِّدُا﴾ إِلَى آخِرِهَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن طَآبِهِ فَاللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمُّ فَإِنْ بَنَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَفِيَ اللَّهُ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ بَيْنَهُمُّ فَإِنْ بَنَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَفِيَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ وَكَانَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾ ؟ قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِئْنَةً ﴾ .

### بَابُ خِصَالِ الْإِيْمَانِ وَثَوَابِ ذَلِكَ<sup>\*</sup>

٧ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَلَهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي
 بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. (فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ؟.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ عَنْ سَعْدٍ ﴿ يَمْعُنَاهُ.

أَرَبٌ مَا لَهُ ﴾(١) فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنِهِ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا (٣). فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا.

٨ - عَنْ عُبَادَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ اللهُ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ (وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ (وَرَسُولُهُ) '') ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةَ حَقٌ ، وَالنَّارَ حَقٌ ؛ أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاء .

بَابٌ قُولِ النَّبِيِّ عِلى: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، \*

٩ - عَنْ سَلَمَةَ رَسُّهُ، قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَزْوَادِهِمْ. بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ. فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، فَدَعَا فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، فَدَعَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَكُفَّ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمُّ قَالَ: لَقَدْ وُفُقَ. كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعَادَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: وابنُ أَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ : فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرُّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ.

وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

10 - عَنْ مُعَاذِ عَلَيْ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ عَلَى - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ: عُفيرٌ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ بِنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكُ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَعْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكُ وَسُعْدَيْكَ. لَبُعْ فَعَلُوهُ؟ وَلَا اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَعْرُي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ وَلَالَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَقَالَ: هَلْ تَعْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ. وَفِي وَالْعَلَى : لَا يَسُولُ اللهِ، أَفَلَا أَبَشُرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا يُسَلِّوهُمْ فَيَتَكِلُوا. وَانَهُ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحُلِ أَنْ النَّيِ عَلَى وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحُلِ أَنْ النَّي عَلَى اللهِ أَنْ النَّي عَلَى اللهِ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّولِ اللهِ الْسُولُ اللهِ الْمَالَةُ أَنْ النَّي عَلَى اللَّهُ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحُلِ فَي اللْوقِ الْمَالِ اللهِ الْمَعْدُ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّعُلِ الْمَالِ اللْمَالَ وَاللّهُ الْمَالِولُ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ الْمَالِ السَلِي اللْهَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهِ الللهِ اللّهِ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَغْظِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُ اللهِ ﴿ فَجَمَعْنَا مَوَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْفَوْمِ عَلَى النَّطِعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَخْزُرَهُ كَمْ هُوَ، فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَأَكُنْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ حَضَوْنَا جُرُبَنَا، فَقَالَ نَبِي اللهِ ﴿ فَهُلْ عَمْنَ مَانَةً مَالَا فَلَا تَعْمَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدِ ﴿
 (٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدِ ﴿
 (٣) وَلُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ.

قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ! قَالَ: يَا مُعَاذُ! قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. - ثَلَاثًا - قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ) إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ) إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: يَا النَّالِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَكِلُوا. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا.

#### بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

١١ - عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيع الْأَنْصَارِيُّ رَهِيْهِهُ: أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ)، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ وَكِيلًا مَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ يَقُولُ: كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ)؛ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَأَفْعَلُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ -. فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ رَبُّكُ مِنْ اللَّهَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِك؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرِ يُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ

مِنْهُمْ، حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكُ؟ لَا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَحُبَّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ وَجُهَ اللهِ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يُوافَى عَبْدُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يُوافَى عَبْدُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارِ) (١٠ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ) (١٠ .

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

#### بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ الزَّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا،
 فَمَنِ اسْتَظَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

## بَابُ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \*

17 \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: لِيمَانُ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَائِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ ؛ فَإِنَّهَا مَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ.

### بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

### بَابٌ قَطْعِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ\*

١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللّٰهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.
 فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالِمُ كُلُّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ؟(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ اللهُ عَلَىٰ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنَوْالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ حَلَقَنَا، فَمَنْ حَلَقَ اللهُ ؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرُسُولُهُ؛ قَدْ بِاللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرُسُولُهُ؛ قَدْ بِاللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرُسُولُهُ؛ قَدْ سَأَنَى اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. أَوْ قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي.

## بَابٌ: لِكُلِّ نَبِيِّ آيَةً يُؤْمِنُ عَلَيْها البَشَرُ \*

17 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أَعْطِيَ مِنَ الْآنَبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## بَابٌ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

#### بَابُ حَلَا وَةِ الْإِيمَانِ

١٨ - عَنْ أَنَسِ هَلْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ (١) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
 لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ (١) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

#### بَابُ: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

19 - عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ (٢)، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هَذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟
 قَالَ: فَأَخَذَ حَصّى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ خَلِيلِي ﷺ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ وَهُوَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُدَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِلَّي مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَمْرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَمَرُ:

### بَابُ: مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ

٢٠ ـ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَ لِأَخِيهِ (١) مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

#### بَابُ عَلامَةِ الْمُنَافِقِ

٢١ - عَنِ ابْنِ عَمْرِه ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا - وَفِي رِوَايَةٍ: خَالِصًا -، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (وَفِي فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرً، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (٢): إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

#### بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ والْمُنَافِقِ\*

٢٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَنَ كَالْخَامَةِ مِنَ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ: تُفَيِّتُهَا الرَّبِحُ مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً (٣)، وَمَثَلُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةِ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: حَتَّى تَهِيجَ. وَفِي دِوَايَةٍ: حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ.

الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ، حَنَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ: وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ.

### بَابُ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ (وَسِتُّونَ) (أ) شُعْبَةً (٢)، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (دَعْهُ!) فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ. ٢٥ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَسَبْعُونَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، فَأَنْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى
 عَنِ الطَّرِيقِ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً (١). فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟!.

# بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

٢٦ ـ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدُوِيُ وَ اللهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ وَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالَ: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ (٢) \_، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: (فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

# بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

٢٧ - (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ،
 وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ . قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ ).

# وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (مُعَلَّقًا مِثْلُهُ) (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَمِنْهُ ضَعْفٌ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يُؤْثِمَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ
 يَقْرِيهِ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَوْصُولًا بِلَفْظِ: لَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

### بَابُّ: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

١٢٨ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ (١).
 أَبْغَضَهُ الله (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### بَابُّ: الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### بَابُ: الْإِيْمَانُ يَمَانٍ

٣٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ مَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْقَسْوَةَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: الْإِيمَانُ [يَمَانٍ] (٣) هَاهُنَا (وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ)، أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْبَقَرِ)، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ: فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرَيْرَةَ ﴿ يَنْفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: وهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ التَّالِمِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَمْلِ الْحِجَازِ.

٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْبَمَنِ، هُمْ أَرْقُ أَقْفِهُ مِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْبَمَنِ، وَالْحِكْمَةُ أَرَقُ أَقْفِدَةً، وَٱلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ(١) فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْخَيْلِ -، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْقَ الْمَشْرِقِ.

#### بَابُ مَا يُنَافِي كَمَالَ الْإِيْمَانِ\*

٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ذَاتَ سَرْفُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالتَّوْبَةُ شَرَفٍ \_ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَمْرَمَةُ: فَلْ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ـ، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)،

#### بَابُ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالرِّيَاءُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ ا

#### بَابُ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

٣٤ ـ عَنْ أَبِي بَكُرةَ وَاللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا ـ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْإَشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ طَلْهُهُ: وَقَتْلُ النَّفْسِ.

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ﴾ (وَفِي رَوَايَةٍ: عَنْ فِرَاسٍ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِي مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ ﴾ .

#### بَابُّ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ رَهُ قَالَ: الْجُتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

### بَابُ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَبَائِرِ \*

٣٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \_: وَيْلَكُمْ ! لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَا اللَّهِ اللَّهِ عَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
 اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. فَقَالَ...

## بَابٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

٣٨ - عَنْ سَعْدِ ظَهْمُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

(وَفِي حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدُّعِيَ الرِّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ).

٣٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى (قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ)(١) فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفُرٌ.

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ طَالَتُهُ: إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ؛ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ).

### بَابِّ: مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كُمَا قَالَ

٤٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلٌ بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا...

٤١ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ اللهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا \_ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فِهُو كَقَتْلِهِ) (١).

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَلَّ جَعْمَلُواْ بِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

٤٢ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَالَتُ مَالَتُ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِللّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ. - وَفِي أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِللّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ. - وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ! - قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُوَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: أَنْ تُوَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. قَالَ: وَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٤٣ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُلْتُ أَنَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (٢).

### بَابُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٤٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ هُ مُ الله مَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي الله وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةٌ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدُهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ إِن اللَّهِ عَالَ: أَتَى النَّبِيِّ اللهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.
 دَخَلَ النَّارَ.

ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ. وَإِنْ سَرَقَ. وَإِنْ سَرَقَ. وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي فَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي فَلْتُ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي فَرِّ. وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَرَضَ لِي جِبْرِيلُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ: لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ). قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَإِنْ اللهَ عُرْ.

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾

وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهَٰهِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْئِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْئِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِرِزْقِ اللهِ)؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي الْكَوْكِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَوَقَ وَإِنْ زَنَى؟...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَلَآ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِبُونَ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟! قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبِ!.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، \*

٤٦ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ إِنَّ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ وَصَالِحُ عَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا).

### بَابُ شَرائِعِ الْإِسْلَامِ \*

الله عن طَلْحة على مَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْبَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَذَكَرَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَكُ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوِّعَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَفْلَحَ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْ الْجَنَّة إِنْ صَدَقَ (۱).

## بَابُ قُوْلِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنْهِ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٢)، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ. أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَصِيبَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيامٍ رَمَضَانَ؟ =

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَثْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَبَ اللهُ فِيهِ؟! قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي،)(١) بُنِي الْإِسْلَامُ...

# بَابٌ: إِطْعَامُ الطُّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

٤٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

### بَابٌ مَنْ أَخْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ\*

٥٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 أَنُوَا خَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذْ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْإَسْلَامِ أُخِذَ بِالْأُولِ وَالْآخِرِ.
 عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأُولِ وَالْآخِرِ.

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

الْمُسْلِمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### بَابٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ فَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ﴿ قَالَ ،
 قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ

<sup>=</sup> قَالَ: لَا، صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ؛ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ...

يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً(١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهِ: يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّتَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عِبِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ جَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ (٢)(٣).

٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِاثَةِ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيَّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا (٤).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ مُعَلَّقًا: وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا).

### بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ\*

٥٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ
 (وَفِي رِوَايَةٍ: لِي) عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيُّنَةً! - وَهُوَ أَبْصَرُ
 بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ : وَمَنْ هَمَّ بِسَيَّتَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ شَيْتًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: حَتَّى يَلْقَى اللهَ.

#### بَابُ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

٥٥ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﷺ، قَالَ: (١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ).
 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِى اللهُ عَنْهُ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

### بَابٌ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

٥٦ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُرُوةً: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَلَيْهَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ.

#### بَابٌ كَتْمِ الْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ\*

٧٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَهُمْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ مِالِّاسْلَامِ مِنَ النَّاسِ. (فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ ؟) (٣) فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَخُدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: فَقُلْنَا: أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السُّتِّ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَعْرُونَ لُعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا.

### بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ ؟

٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الل رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا (الصَّالِحَةُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الصَّادِقَةُ \_ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَادِئِ! قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأَ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيُ ! فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِفَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَفْرَأُ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ آثاً رَزُلُكَ ٱلأَكْرُمُ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَـوْلِـهِ: ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ .. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْجُفُ فُؤَادُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بَوَادِرُهُ \_، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَبِّينًا، فَقَالَ: زُمِّلُونِي زُمِّلُونِي! فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ \_ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ \_: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْشِرْ \_، وَاللهِ! مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ -، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأُ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالْعَرَبِيَّةِ ـ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، نَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمُعُرْجِي هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُومُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا. (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي، وَإِنْ يَعُمْ؛ وَمَقَ أَنْ تُوفِّي، وَفَيَ رَفُولُ اللهِ ﷺ).

### بَابُ فُتُورِ الْوَحْيِ ثُمَّ تَتَابُعِهِ وَكَثْرَتِهِ \*

٥٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبُهُ: وَاقْرَأَ بِاللهِ اللهُ وَاقْرَأَ إِلَيْ اللهُوْرَاتِ أُنْزِلَ أَوْلُ؟ فَقَالَ: ﴿ يَعَايُهُ اللهُورِدُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: شَهْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ.

٦٠ - عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُولِفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدُ.

### بَابُ الْمِعْرَاجِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ\*

٦١ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّىٰهِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ صَلَّىٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ (قَاعِدٌ) عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفُتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ: آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ـ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أنسُ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِي عِنْ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ

مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالِابْنِ الصَّالِح. قُلْتُ: مَنْ مَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّك؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِك. فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّك؛ فَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تُطِيقُ. فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا (حَبَايِلُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: جَنَابِذُ ـ اللَّوْلُوْ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْك.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ فَيْ : ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقَلَامِ.
- وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُ قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، (فَقَالَ أَوْلَهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ حَيْرُهُمْ. فَقَالَ الْحَرَامِ، (فَقَالَ أَوْلَهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو حَيْرُهُمْ مَتَى أَتَوْهُ لَيْلَةً الْحَرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَا عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَا عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَا عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَا عَيْنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مَا مَنْ فَقَولًا وَاللّهُ عَلْمُوهُ عَتَى الْحَتَمَلُوهُ وَالِي لَبَيْهِ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ مَنْهُمْ جِبْرِيلُ ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ ، حَتَّى فَرَغَى فَرَعَ وَلَا يُنْ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ ، حَتَّى فَرَغَى فَرَعَ اللّهُ فَقُولُهُمْ وَلَا يُنْ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ ، حَتَّى فَرَغَى فَرَغَى فَرَعُ اللّهُ عَلْهُمْ وَلَا يَنْ فَرَاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ ، حَتَّى فَرَعَ لَا عَلْمُ يَا عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَنْ فَكُولُكُ اللّهُ يَعْمَا عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَب، مَحْشُوًا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي: عُرُوقَ حَلْقِهِ -، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا. فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ! فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطِّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، عُنْصُرُهُمَا. ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُو وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ...، وَفِيهِ: كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيل كَلَام اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدًا. ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ، كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَظ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّك؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُسْتَطِيعُ ذَلِكَ؛ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ.

فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ ـ وَهُوَ مَكَانَهُ ـ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَنَّا؛ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا. فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْس، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَوْمِي ـ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمُّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا، وَقُلُوبًا، وَأَبْدَانًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسْمَاعًا؛ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفُ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ: أَجْسَادُهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ، وَأَسْمَاعُهُمْ، وَأَبْصَارُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ؛ فَخَفَّفْ عَنَّا. فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ فَهْيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهْيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ. فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا: أَعْطَانًا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ؛ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفُ عَنْكَ أَيْضًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْم اللهِ. قَالَ: وَاسْتَنْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَما أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّوْلُوْ - الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: ما هَذَا يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِيبُهُ - أَوْ طِينُهُ - مِسْكُ أَذْفَرُ).

# بَابُ الْمِعْرَاجِ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ \*

٦٢ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ (وَفِي رِوَايَةِ: فِي الْحَطِيم مُضْطَجِعًا) بَيْنَ النَّاثِم وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (١) \_ فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ (٢) \_، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَادِ: الْبُرَاقُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ<sup>(٣)</sup> ـ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتْيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء. فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ السَّلَامَ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْن وَنَبِيٍّ.<sup>(1)</sup> فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، (قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا. فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا) \_، فَقَالًا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَكَانَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَبْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّبْتُ بِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءيني الَّتِي يَزْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّبْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءيني جِبْرِيلُ ﴿ فَمَ خَرْبُ لَكُنْ مَا خُتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتُ النَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتُ النَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتُ النَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتُ النَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَتَرْتُ النَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ:

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ فَهُ : وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ.

فَأَتَيْنَا السَّمَاء النَّالِئَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء. فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء. فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلُّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. (٢) فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء. فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدًّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمِّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ رَهِ : قَالَ اللهُ فَيْلَ: ﴿ وَرَفَّمْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ .

وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلُّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدًّا)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيِّ. فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ (هَجَرَ)، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ (٢)، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالْفُرَاتُ. - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، (وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل)، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ (٣) \_، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً. قَالَ: (أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ)، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ؟ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: (سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، (وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ) .. فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَلَيْهِ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ
 خُلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بِك، أُمَّتُك عَلَى الْفِطْرَةِ.

٦٣ - عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرْبُ مُ عَنْ قُرَيْشٌ قَمْتُ فَعَ الْحِجْرِ، فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (١).

### بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْإِسْرَاءِ \*

٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي مُوسَى: رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى: رَجُلًا مَرْبُوعًا، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَاذِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِنَامِ اللَّالِ وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَا إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَا إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَا إِيَّاهُ ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَا إِيَّاهُ ، ﴿ وَلَلْ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَا إِيَّاهُ ، ﴿ وَلَا لَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ .

70 - عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ - وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، (أَوْ: ك ف ر) -، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي. وَفِي رِوَايَةٍ: يُلَبِّيُ (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الجِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَسْيَاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس لَمْ أَنْبِشْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ. قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي قَطُّ. قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_، فَحَانَتِ الطَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_، فَحَانَتِ الطَّقَفِيُّ ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_، فَحَانَتِ الطَّلَاةُ فَأَمْنُهُمْ ، فَلَمَا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ ا هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّالِ فَسَلَمْ طَلَيْهِ. فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هِ نَبَهًا دِحْيَةً.
 وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هُ نَبَهًا دِحْيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: =

٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ (١٠) بِي رَأَيْتُ مُوسَى، وَإِذَا هُو رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ (١٠) وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَا إِبْرَاهِيمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنّ، وَفِي الْآخِرِ خَمْرٌ، وَلَا إِبْرَاهِيمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنّ، وَفِي الْآخِرِ خَمْرٌ، وَلَا إِبْرَاهِيمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنّ، وَفِي الْآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ -، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَبِسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ،
 (فَأَمَّا عِيسَى: فَأَحْمَرُ جَعْدٌ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى: فَآدَمُ جَسِيمٌ، سَبْطٌ،
 كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ).

بَابُ تَوَافُقِ رُؤَى النَّبِيِّ ﷺ لِعِيسَى وَالدَّجَالِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَنَامِ \*

7٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، عَنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَ مِنْ لِمَتْ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَ مِنْ لَكُنْ بَيْهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ،

أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ، - فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَلِهِ؟ قَالُوا: هَرْشَى أَوْ لِفَتٌ. فَقَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى ثَاقَةٍ حَمْرَاء، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبَيًّا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ظَلْهُ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْبُمْنَى - وَفِي رِوَايَةِ: فَإِذَا رَجُلِّ جَسِيمٌ أَحْمَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ -، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ جَسِيمٌ أَحْمَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ -، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ (۱)، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.

#### بَابُ: ﴿ لَلَّهُ رَأَىٰ مِنْ ءَالِئِتِ رَيِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ﴾

٦٨ - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَالَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْفَ شَ فَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ:
 أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ.

وَفِي رِوَايَـةٍ: ﴿لَقَدْ زَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴾، (قَـالَ: رَأَى رَفْـرَفَـا أَخْضَرَ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ).

79 - عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﷺ: يَا أُمَّنَاهُ! هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ. (1) حَدَّثَكَ هُنَّ فَقَدْ كَذَبَ. (1)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: رَجُلَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِـمُـسَـلِـم فِــي رِوَايَـةٍ: ﴿مَا كُنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَيْٓ﴾. وَفِــي رِوَايَــةٍ: ﴿لَقَدْ زَلَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ
 ٱلكُذْبُرَىٰٓ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَكَذَا مَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ: قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِمًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَلَى: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلْأَنِي ٱلنَّبِينِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾؟ فَقَالَتْ: أَنَا أُوّلُ مَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّيْ خُلِقَ مَلْهُمَا فَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاهِ، سَادًا عِظَمُ خُلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْعَنَدُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْعَنَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيدُ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ وَوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ جِهَابٍ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ . (ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَيبُ عَدَا أَنْ ) - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُو يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ - ، وَمَنْ حَدَّثَكَ عَنَا أَنْ لَا اللهُ عَلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ - ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ . (') ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَائِكَ مِن وَلِكَةً وَلَى جِبْرِيلَ عَلِيهٌ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادًّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ.

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجُوَّ يَوْمَهِ إِنَّا إِنَّ إِلَّا رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴾

٧٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ وَهُمْ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِهِمَا. ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أُصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْفَانِ مَعَ كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْفَانِ مَعَ أَوْمَ إِلَى مَا أَوْنَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرً أَوْفَانِ مَعَ أَوْنَانِ مَعَ أَوْنَانِ مَعَ أَوْنَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرً أَوْفَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرً أَوْفَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرً أَوْنَانِهِمْ، وَأُصْحَابُ كُلِّ آلِهِةٍ مَعَ آلِهِتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرَّكُونَ إِنَا اللهِ إِنْ اللهِ الْكِنَابُ مُنْ يُعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْتًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَـةَ: ﴿ وَإِذْ تَتُولُ لِلَّذِى آَنْهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّي ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَنَ تَخْشَلُهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ وَلَيْهِ: يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِلٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.

فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ! لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ! لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالَ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: (فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ -، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَقُولُونَ: (١) لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - (١٠)، (فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ)، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا(٣)، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْر، فَيُجْعَلُ **بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ۚ ( ۚ \* قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجَسْرُ ؟ قَالَ : مَدْحَضَةٌ** مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شُوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّبح (٥)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْك!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ
 الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم: وَكَالطَّيْرِ.

وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (١)، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّادِ (٢)، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (١)، فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣)، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣)، وَيَعْمُمُونَ مَعَنَا (٤) وَيَعْمُمُونَ مَعَنَا (٤) وَيَعْمُمُونَ مَعَنَا (٤) وَيَعْمُمُونَ مَعْنَا (٤) وَيَعْمُمُمْ قَدْ ويَعْمُ وَلَى النَّارِ إِلَى قَدَيهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْدِ)، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَادٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ وَمَا مُنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ مَنْ عَرَفُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَادٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، فَمَ يَعُودُونَ مَنْ عَرَفُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَادٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرِّهِ مِنْ قِيمُولُ : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرِّهِ مِنْ قَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَعُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرِّهِ مِنْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مِنْ عَرَفُوا، وَمَا فَانَ أَبُو سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَعَقُومَانِ جَنَبَتَيِ
الصّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّيا أَيْ الْمَرْاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ أَيْ شَيْءِ كَمَرُ الْبَرْقِ ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرَّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَهْمَالُهُمْ، وَنَبِيتُكُمْ قَائِمْ عَلَى كَمَرً الطَّيْرِ وَشَدِ الطَّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَهْمَالُهُمْ، وَنَبِيتُكُمْ قَائِمْ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ! حَتَّى تَعْجِزَ أَهْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْقًا.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ! مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِغْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّادِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَيَحُجُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّالُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم: فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوثُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ.

فَإِنْ لَمْ تُصَدُّقُونِي فَاقْرَؤُوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُمْنَعِفْهَا﴾ ـ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا (') قَلِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَ فِي شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا (') قَلِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَ فِي نَهَا لُهُ يَهْ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقُوامًا (') قَلِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَ فِي الْمَوْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الْمَخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الْصَخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الْشَجْرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الشَّجْرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ لَلْمَ عَلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْعُمُ اللَّوْلُو، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، وَالْ فَيُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ: فَيُولُ أَهُلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَة بَعْمُ الْجَنَّةِ: فَيُقُولُ أَهُلُ الْجَنَّةِ: هَوْلًاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَة بِعَيْرِ عَمْلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ أَنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهُ قَالُ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ قَالُ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (٤). سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَجِيء بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِبلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ!.

وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ: يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُزَوِّجُكَ، وَأُسَخَّرُ لَكَ الْخَبْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنْكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا فَيَقُولُ: فَإِنِي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الظَّانِيَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُزَوَّجُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَبْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: لَكُ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي لَمْ يَلُولُ: لَا فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي لَكُ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي لَمْ يَلُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ نَسِيتَنِي لُمْ يَلُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبُرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُغِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُمَنَا إِذًا. قَالَ: = وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَقْتُ . وَيُغْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُمَنَا إِذًا. قَالَ: =

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْعًا فَلْيَتَّبِعْهُ. فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَدْعُوهُمْ) فَيَتْبَعُونَهُ<sup>(١)</sup>، وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِدٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ \_، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِدٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلُّمْ! وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ (الْمُخَرْدَلُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوِ) الْمُجَازَى - ثُمَّ يَنْجُو، (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَنَجَلَّى) حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ

ثُمَّ بُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْ؟
 فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ.
 بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ظَيْهِ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَعْمَحُكُ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَبِعُونَهُ، وَيُعْمِلَى كُلُمْ يَعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ـ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ ـ نُورًا...، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ. الْمُؤْمِنُونَ.

مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَازُهَا، فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهُ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْنُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ! لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاء \_ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ اللَّا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيُعْطِي اللهَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَاءَ ـ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ، فَبُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ النَّفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُودِ -، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا! فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا! فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَهُجُهِ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

٧٧ = عَنْ أَبِي مُوسَى قُلْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَلَى قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ فَضَيةٍ: آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ: آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ

الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. بَابُ خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ \*

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَهُ : قَالَ النّبِيُ اللهِ إِنّي الْأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنّةِ دُخُولًا: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النّارِ كُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنّة ا فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلْأَى، كَبُوّا، فَيَقُولُ اللهُ: اذْهَبْ قَادْخُلِ الْجَنّة ا فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّة ا فَيَأْتِيهَا، فَيُخِيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: فَي رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: فَي رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: فَي مُنْ الدُنْيَا وَعَشَرَة أَمْفَالِهَا ـ أَوْ: إِنّ لَكَ مِثْلَ الْدُهْبُ فَاللهَا لَا اللهُ صَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ الْمُلك؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ ضَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ الْمُلك؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ ضَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ الذَّى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزِلَةً أَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهْوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكُبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي الللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأُولِينَ وَالْأَخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ مَايُهَا. فَيَشُولُ اللهُ شَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ الْمَلْيِ إِنْ مَا مُعْلَى إِنَّ مَلْمِهُ اللهُ شَعْرَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ الْمَنْتَظِلُ بِظِلْهَا وَيَشْرَعُهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُ بِظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَايُهُا، وَلَهُمُ يَعْلِمُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ هَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْلِرُهُ؟ اللهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُعْتَقِلُ : أَيْ رَبِّ! أَذْنِنِي مِنْ عَلِهِ؟ لِأَشْرَبُ مِنْ مَايِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ عَلِهِ؟ لِأَشْرَبَ مِنْ مَايُهَا وَيَشْرَعُ فَي مَا لا مَسْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَعْتُولُ: أَيْ رَبِّ! أَذْنِنِي مِنْ عَلِهِ؟ لِأَشْرَبَ مِنْ مَايُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَلْهُهُ اللهُ يَعْرَهَا وَرَبُّهُ وَلَهُ الْمُ لُعُمَامِلُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا وَرَبُّهُ وَلَهُ اللهُ عَيْرَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَا لِهُ مَا لَكُولُهُ وَلَعْمَا وَلَهُ اللهُ لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا وَيَشُولُ اللهُ لَقَلَهُ وَلَا اللهُ عَيْرَهَا وَيَشْعَلُ لِ بِطِلْهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَهُ مِنْ مَالِهُا وَيَشْرَعُونُ اللهُ وَلَيْفِي مِنْ مَائِهُا وَلَمْ لَكُ مَنْ وَلَهُ لَمُ لَكُولُ اللهُ ال

٧٤ ـ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ (كَأَنَّهُمُ النَّعَادِيرُ. قُلْتُ: مَا الثَّعَادِيرُ؟ قَالَ: الضَّغَابِيسُ. وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ)(١).

لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَفَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَجكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مِنْ ضَحْكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْك، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاهُ قَادِرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ! فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ... وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِين، فَتَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا وَأَخْبَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي َ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ. (١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدُ الْفَقِيرِ، قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْي الْخَوَارِج، فَخُرَجْنَا ۚ فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَلَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجٌ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ \_ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِينَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ، وَاللهُ يَفُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَةً ۚ ﴾، وَ: ﴿ كُلَّمَا ۚ أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا﴾؟ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ \_ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ \_ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ. قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصّراطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَخْفَظُ ذَاكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ: أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ الشَّمَاسِم، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا، قُلْنَا: وَيُحَكُمُ! أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟! فَرَجَعْنَا، فَلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُل وَاحِدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ.

- (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللّٰهِ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ وَفِي دِوَايَةٍ: بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ -، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّينَ).
- ﴿ وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ عَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ ﴿ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةٍ مَنْ النَّارِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللل

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾

٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْبَهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ \_ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ \_ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ(١)، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تُرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ)؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي أَفْسِي ا اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ!

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ مَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَقِّع.

إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي ﷺ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاس؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا \_، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّك! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ﴿ إِنَّ مُفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ

وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ - وَفِي رِوَايَةِ: وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ -، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُسْفَعْ لَكَ فَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي مَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ. ثُمَّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى (٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: فَيَقُولُ: الْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَقْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمِّتِي أُمِّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَغْولُ: فَا فَعُولُ: فَا فَعُولُ: فَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمِّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ آذَنَى أَذَنَى أَذَى أَنْعَلِ مَنْ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أُعُودُ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ أَنْعَلُ مَنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ أَنْطَلِقُ فَأَلُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ أَنْ فَلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَهَجَرَ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيْأْتُونَ آدَمَ، فَيَعُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة. فَيْأْتُونَ آدَمَ، فَيَعُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة. فَيْأُتُونَ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، انْعَبُوا إِلَى ابْنِي فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَدَاء إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللهِ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَدَاء وَرَاء، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا...

الرَّابِمَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، الْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَيَقُولُ: (١) وَعِزَّتِي، وَجَلَالِي (٢)، وَكِبْرِيَائِي، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا لِآدَمَ: (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ). وَفِيهَا: فَيَأْتُونِي وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا \_، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ (وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ). (وَفِي رَوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿عَسَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمْهُودًا﴾، وَالذِي وُعِدَهُ نَبِيتُكُمْ عَلَى اللهُ مَنْ مَقَامًا عَمْهُودًا﴾، قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيتُكُمْ عَلَى اللهَ الْمَعْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيتُكُمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذْنُ مُوَّةٍ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ مُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُمُحَمَّدٍ كُلُّهُ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ! اشْفَعْ. حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَنِي مَنْ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: لَيْسَ ذَاكَ لَك.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: وَجِبْرِيَاتِي.

## بَابُ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

٧٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ وَاللهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ (١) مُسْتَجَابَةً يَدْعُو بِهَا (٢)، وَأُرِيدُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ \_ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةٌ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## بَابٌ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينِ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ يُنَادِي: الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي عَدِيٍّ ! \_ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ \_، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخُرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا)، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيٍّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيٍّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيٍّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ خَيْلًا لَكَ إِنَّ يَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالَ أَبُو لَهِبٍ: تَبَّا لَكَ! مَا جَمَعْنَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَنِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهِ وَتَبّ ﴾ وَتَبّ ﴾ لَكَ! مَا جَمَعْنَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَنِي رِوايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا أَلَا اللهُ عُمَشُ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ عَمْشُ يُومَنْذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ عَلَا عَلَى الْعَمْشُ يَعْمَلُوا اللهُ عَمْشُ يَوْمَنْذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا ( عَلَى اللهُ عَمْشُ عَمْشُ عَلَى الْعَمْشُ عَلَا اللهُ عَمْشُ عَنْهُ عَلَا عَلَى الْعَالِ اللهُ عَمْشُ عَلَى الْعَالَا اللهُ عَمْشُ عَلَى الْعَمْشُ عَلَا عَلَى الْعَمْشُ عَلَى الْقِيْعِ الْعَلَا اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعُلَا اللْعَلَا اللهُ عَلَى الْعَلَا اللهُ الْعَمْشُ اللهُ الْعَالُهُ الْعَلَى الْعَلَا اللهُ الْعَلَى الْعَلَا اللهُ الْعُلَا الْعَلَا ال

٧٨ = عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ فَ الله عَالَ: قَـامَ رَسُـولُ اللهِ عَلَى حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! - أَوْ كَلِمَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ إِنَّهُ الْمُتَّهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعُوتَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَهِيَ نَائِلَةٌ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو ﷺ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ رَأَى الْعَلُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْيِقُوهُ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ.

نَحْوَهَا \_ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ عَنْ اللهِ \_ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ \_ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِنْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِنْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ!

## بَابٌ: مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

٧٩ - عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ (عِمْرَانَ ﴿ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ دَعَا قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَفِيهَا: غَيْرَ أَنَّ لُكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا.
 يَا بَنِي حَبْدِ الْمُطَلِبِ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَفِيهَا: غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَبْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَبْتُ لَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ: لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَبْنِ أَوْ حُمَيْبِ الْأَسْلَمِي وَلَيْنَ...

سَبْعُونَ أَلْقًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا: (نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِاللهِ وَالتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ؟ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ؟ فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(١)، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: هُم الَّذِينَ (٢) لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، [وَلَا يَكْتَوُونَ](٣)، وَعَلَى رَبِّهِمْ مُم الَّذِينَ (٢) لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، [وَلَا يَكْتَوُونَ](٣)، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ (١).

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ اللَّهَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفًا، أَوْ: سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ، مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً ﴾

٨٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّٰهِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَةٍ (٥) ، فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَا يَرْقُونَ وَ...

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ فَهِـ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ هَ اللهِ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّنِي سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ! قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ! قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا مُكَاشَةُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: نَحْوَا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ('')، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّوْدِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْمَالِ الشَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ ('').

# بَابُ إِثْبَاتِ النِّدَاءِ وَالصَّوْتِ لِلَّهِ ﴿ بِمَا يَلِيقُ بِجَلَا لِهِ \*

٨١ = عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَقُولُ اللهُ : يَا اللهُ اله

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ ،
 فَتَرَاءَى ذُرِّيّتُهُ ، فَيُقَالَ : هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ).

••••

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الْأَبْيَضِ.

#### كِتَابُ الْوُضُوءِ

## بَابُ؛ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ لا ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ).

#### بَابُ الْإسْتِجْمَارِ وِثْرًا

٨٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُويْرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَوْبِهِ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ (٢) قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُويْهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

## بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاءِ

٨٤ ـ عَنْ أَنس رَهِ الله عَلَه ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَقَةٍ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ) الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ مُعَلَقَةٍ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ) الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاقًا.

# بَابُّ: لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبُلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ

٨٥ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ هِذِهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ؛ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى (١).

٨٦ - عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَفِي لِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

#### بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم

٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (فِيهِ)(٢).

#### بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٨٨ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى رَفِيْتُهُ يُشَدُّدُ فِي الْبَوْلِ (٣)،

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَى لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيتُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ أَقَالَ: أَجَلُ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَاثِطِ أَوْ بَوْلٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْهُ.

وَفِي رِوَّايَةِ: لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبًا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ.

وَيَقُولُ: إِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَهِٰ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَخِدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَهِٰ إِنَّةً أَمْسَكَ! أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةً قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً قَوْمٍ خَلْفَ حَاثِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِثْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ)، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ(').

# بَابُ: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: بَلَى؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَثِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَظِيًا، فَكَسَرَهُ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَثِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَظِيًا، فَكَسَرَهُ بِالنَّتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ عَلَيْهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ وَمُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا، مَا خَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَعْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيدِ فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَعْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيدِ اللهِ فَالَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأَخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَعْصَانِهَا، فَقَالَ: الْمُعْمَوسُ اللَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأَخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَعْصَانِهَا، فَقَالَ: الْقَوْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

٩٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَهِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، ولَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

#### بَابُ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٩١ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ مَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ
 أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنَزَةٌ -. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ.

#### بَابُ الاستِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

97 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِدَاوَةً لِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَلَنَوْتُ مِنْهُ -، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً. فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً. فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ. فَأَتَنْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَ -، جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَ -، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟) قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامٍ وَلَجِنَّ ، وَإِنَّهُ أَنَانِي وَفْدُ جِنِّ (نَصِيبِينَ - وَنِعْمَ الْجِنُ -)، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَنَانِي وَفْدُ جِنِّ (نَصِيبِينَ - وَنِعْمَ الْجِنُ -)، فَسَأَلُونِي الزَّادَ،

وَشِمَالًا ..، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ: يَا جَابِرُ، هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي. قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ، فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُصْنًا، فَأَقْبِلْ بِهِمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأْرُسِلْ خُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ، وَخُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ فَقُمْتُ، فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ، وَحَسَرْتُهُ، فَانْذَلَقَ لِي، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا، حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا، حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَ فَعَنْ عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَ فَصْنًا عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَ فَعَنْ عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا ذَاهُ النُعُمْنَانِ وَلَانَا إِنَّى مَرَوْتُ بِقَبْرَيْنِ بُعَلِّهِ، فَأَحْبَبْتُ مِشْقَاعِتِي أَنْ يُرَقَّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْنُعُمْنَانِ وَطُبْيَنْ.

# فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمِ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا(١).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ النَّبِيُ ﷺ الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِشَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، وَأَنْ آتِيتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : هَذَا رِكُسٌ ) .

#### بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَنَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ -، فَقَالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَا بِهَا (٢)؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا.

## بَابٌ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ \*

٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ (٣) فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (١)(٥).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ عَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ! فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا إَصْبُحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمَّبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُوْلَ آنَ. فَانْطَلَقَ بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: لَتُعْرَافِهُ الرَّادَ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الرَّادَ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الرَّادَ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِلتَوَابُكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِلتَوابُكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْ: قَدْدُتُ أَنِي كُنْتُ مَعَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِبِجِلْدِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَبَغْتُمُوهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ وَ اللَّهِ النَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ.

## بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْفَسْلِ

٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ.

#### بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

47 \_ عَنْ حُمْرَانَ \_ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ \_: أَنّهُ رَأَى عُثْمَانَ وَلَيْهِ مَنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَى الْوَضُوءِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى \_، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّيْقِ عَلَى اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ وَايَةٍ: إِلَى النَّهِ عَلَى اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ وَالَانَ عَنْ تَوَضَّا نَحُو وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوضَا نَحُو وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوضَا نَعْمَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَاللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَالَ .

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، (فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ)(٢)؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا تَغْتَرُوا)(٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.
 لِلصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّا هَكَذَا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَتَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاَئُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً.

حَدَّثْتُكُمُوهُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا. قَالَ وَيُصَلِّي الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا. قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ ﴾ (٢).

# بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً مَرَّةً \*

9٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فَلْهَا، فَعَسَلُهُمَا ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ النَّبِي عِلَيْهِ، فَعَسَلُهُمَا ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْدِ، فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْدِ، فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتُمْ وَاحِدَةً لِيَدِهِ مَاءً مَنَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَ وَأَيْبَلَ، ثُمُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَاعِيْهِ يَوَايَةٍ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَ مُنَ مُ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيْ يَتَوْضَاأً.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدَ عَلَى عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى عَبْدِيثِ عَنْ عَبْدَ عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدَ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الْمَكْتُوبَةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ للصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوء، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،
 فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنِ امْرِيْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَلَا اللَّهُرَ وَدُلُكَ اللَّهُرَ وَدُلِكَ اللَّهُرَ كُلِهَا مِنَ اللَّهُرَ عَالَمُ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ اللَّهْرَ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: غَيْرٍ فَضْلِ يَدِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: حَنَّى أَنْقَاهُمَا.

## بَابُ الْإسْتِنْثَارِ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإسْتِيقَاظِ مِنَ النُّومِ\*

٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ (فَتَوَضَأَ) فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

## بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُ الْمُحَجِّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

99 - عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: (رَقِيتُ مَعَ) أَبِي هُرَيْرَةَ رَاقِيهُ (عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ)، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّ أُمَّتِي يُطْهِرِ الْمَسْجِدِ)، فَتَوَضَّاء فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّ أُمَّتِي يُطُهْرِ الْمُسْجِدِ)، فَتَوَضَّاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ<sup>(۲)</sup> الْوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ<sup>(۳)</sup> فَلْيَفْعَلْ.

#### بَابُ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ \*

المَدِينَةِ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ)، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ(٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدُهُ الْبُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْبُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ، ثُمَّ مَسَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْبُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَسَلَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِسْبَاغِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَتَحْجِيلُهُ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ.

## بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدّ

١٠١ ﴿ عَنْ أَنْسِ وَهُمْ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

## بَابُ غَسْلِ الْأَغْقَابِ

ابن عَمْرِه ﴿ اللَّهُ مَا النَّبِيُ اللَّهُ فَالَ: تَحَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُ اللَّهِ فِي سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ( اللَّهُ اللَّ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّيْنِ

١٠٣ - عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُمْ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - ، فَقَالَ: أَمْعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفُرَغْتُ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ) ، عَلَيْهِ الْإِدَاوَة ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَأُمِيَّةٌ - ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَأُمِيَّةٌ - ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (٤) ، مِنْهَا ، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (٤) ، مُنْ أَهْوَيْتُ لِأَنْنِعَ خُفَيْهِ ، فَقَالَ: دَعْهُمَا ؟ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ فَلَمْ فَيَسُلُ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ٤٠٠ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ الْأَبْوِدَ عَنْ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ٤٠٠ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأُسِهِ ٤٠٠ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ الْعَرْبَعُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ بَوْلَانَ : دَعْهُمَا ؟ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ يَوْنَهُ لَا فَيْنَ لَ لَا يَعْدَلُ الْمُعَلِى الْعَنْمَ عَلَى الْعَلْهِ ، فَقَالَ: دَعْهُمَا ؟ فَإِنْ الْعَلْ الْمُعَلِّهُ مَا عَلْمُ يَسْتَعَ لَلْ الْعَلْمَ الْمُعْلِمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْمُولِ الْعَلْمِ وَالْمَا الْعَلْمَ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمَ الْمُؤْلِقِيْهِ الْمُعْمَلِهُ الْمُسْتِعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَمْهُمُ الْمُؤْلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْرِقُولُهِ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَسْبِغُوا الْوُضُوء.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ.

عَلَيْهِمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّى(١).

١٠٤ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَفَّيْهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

١٠٥ ـ (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رَفَّيْهِ، قَالَ): رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
 يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ (٢).

## بَابُ غَسْلِ الْمَذِّي وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

١٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ عَلِيً عَلَيْهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمِقْدَادَ - أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُ المِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (٣).

## بَابُ: نَوْمُ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ \*

١٠٧ - عَنْ أَنسِ ﴿ عَنْ أَنسِ ﴿ عَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي
 رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى (٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: دَهْهُ -، فَلَمَّا أَحَسُّ بِالنَّبِي ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَا وَلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْرَعَ وَلِي رَوَايَةٍ: فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْرَعَ وَلِي رَوَايَةٍ: فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنكَةُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَلِي وَايَةٍ: فَلَمَّا مَنْ مَلْوَا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَلَى: أَحْسَتُنُمْ. أَوْ قَالَ: قَدْ أَصِبْتُمْ. يَعْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

<sup>(</sup>٢) أمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ بَلَالٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ والخِمَادِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: يَغْسُلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِهِمْ.

## بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \*

١٠٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكُلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ،
 فَقَالَ: لَا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا،
 فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ).

## بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ شَرِبَ لَبَنًا،
 فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

• (وَفِي حَدِيثِ سُويْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ﴿ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ -: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ -، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا السَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ، وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً).

## بَابُّ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ وَ لَهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ:
 الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ:
 لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

## كِتَابُ الْفُئلِ

## بَابُّ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَعَلَّنَا أَمْجَلْنَاكَ! فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَجُولُ مِنَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ(١).

١١٢ - عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَهِيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي. الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

# بَابُ نَسْخِ وإِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، \*

الله عن أبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي الْأَرْبَعِ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَابٍ عِنْبَانَ، فَصَرَحَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْجُلْنَا الرَّجُلِ يُعْجَلُ عَنِ رَسُولُ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: وَمَسَّ الْجِتَانُ الْجِتَانَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ،
هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ \_ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ \_، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا
وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

## بَابُ: إِذَا اخْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

#### بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ \*

- الله عَنْ مَيْمُونَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَتَرْتُهُ (بِثَوْبٍ) -، فَأَكْفَأَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ (أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) ثَمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لَلْمَاءَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ -، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا -، لَلْ عَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدُهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيدِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفِّ لَكِ! أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟! وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَهِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟: إِذَا عَلَا مَاوُهَا مَاء الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخُوالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاء الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاء الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيُّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَها دَلْكًا شَدِيدًا.

الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفِ بِيَدَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى غُرَفِ بِيَدَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخلِّلُ بِيدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ يُفِيضُ: الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلُهِ.

## بَابُ الْغُسلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

الله عَنْ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةً (') عَلَى عَائِشَةً عَلَى عَائِشَةً ﴿ النَّبِيِّ عَلَى عَائِشَةً وَاللَّهُ الْخُومَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللهُ اللهُ

11۷ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ هَانَ: (أَتَانِي ابْنُ عَمَّكَ - يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ:) كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفُ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ:) كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفُ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ. فَقَالَ (لِي) الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. يَفَلْتُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ جَابِرًا ﴿ مُثِلُ عَنِ الْغُسُلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنَ الرَّضاعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رؤوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَطْيَبَ.

وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ مَا لَا : (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 أمّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاقًا. (وَأَشَّارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا).

١١٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

## بَابُّ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ \*

119 ـ عَنْ عَائِشَةَ رَهِمًا كَنْ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ غَسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ: قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ: قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرِي بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ بِهَا! قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ بِهَا! قَالَتْ: تَتَبَعِي بِهَا النَّيِي عَلَيْ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ \_، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَعِي بِهَا أَثَوَ الدَّمِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كُذَا وَكَذَا...

<sup>(</sup>Y) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلِ سَأَلَتِ النَّبِيُ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَجِيضِ، فَقَالَ: 
تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَمَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ

دَلْكًا شَيْدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُتُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاء، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً

فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: شَبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ عَلَى عَلْيَهَا الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ عَلَى عَلْيَهَا الْجُعَلِيةِ، فَقَالَ: تَأْخُلُ عَلَى مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ـ، ثَمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ـ أَوْ: ثَبْلِغُ الطُّهُورَ ـ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ـ أَوْ: ثَبْلِغُ الطُّهُورَ ـ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى مَاءً فَتَطَهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ـ أَوْ: ثَبْلِغُ الطُّهُورَ ـ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدُلُكُهُ حَتَّى تَبُلغُ شُتُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُهِيضُ عَلَيْهَا الْمَاء. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ؛ لَمْ يَنْعُهُنَ الْمَاء فَيَعْمُ فَى الدِّينِ.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ\*

١٢٠ - (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

## بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

الله عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ اللهُ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلْهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ. وَفَقَالَ: مَنْ هَلْمُ فَي وَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ. وَلَمَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ بِأُمِّ هَانِيْ. وَلَمَا انْصَرَف قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاحِدٍ (٢)، فَلَمَّا انْصَرَف قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْ ـ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ: فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَدْ قَلْ عَلْ مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئِ. قَلْكُ أُمُّ هَانِئِ: وَذَاكَ ضُحَى.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ غَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُوُّوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُوُّوسَهُنَّ؟ أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقُنَ رُوُّوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ إِذَا اغْتَسِلُ أَنْ يَحْلِقُنَ رُوُّوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنْ الْفَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَا اللهِ عَلَى مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِيْ: ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِيمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (١٠).

## بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

السَرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ ، فَوَضَعَ قَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَعْتَسِلُ، فَوَضَعَ قَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَعْتَسِلُ، فَوَضَعَ قَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَعْمَلُهُ : وَقَامَ الْحَجَرُ - حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ تَوْبَهُ، فَطَفِقَ إِللهِ إِلْكَ جَرِ ضَرْبًا - وَفِي رِوَايَةٍ: بِعَصَاهُ -. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا - وَفِي رِوَايَةٍ: بِعَصَاهُ -. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ...، وَفِيهَا: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِهَا﴾.

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

الْجَجَارَةَ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْجِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ لَلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا أَدْرِي: أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا يَعْدُ.

فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَرِنِي إِزَارِي. فَشَدَّهُ عَلَيْهِ \_، فَمَا رُبِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

#### بَابٌ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ

النَّبِيُ ﷺ، فَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيُ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (''.

بَابُ غُسَلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

بَابُ غُسَلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

النَّبِيُّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَرَقُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: تَخْتَلِفُ وَاحِدٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَخْتَلِفُ أَنْ فِيهِ (٣) -، كِلَانَا جُنُبٌ.

## بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ الْحَوْلَانِيّ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلَا عَلَى عَائِشَةً وَأَنْتِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَة فَأَخْبَرَتْهَا، عَائِشَةً وَأَنْتِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَة فَأَخْبَرَتْهَا، فَاجْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا فَبَعَثَتُ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِتَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْتًا عَسْلَتَهُ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي.

وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ أَوْ.

#### بَابُ نَوْمِ الْجُنُب

#### بَابٌ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَاحِدٍ

۱۲۸ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيُ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ (٢) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَسُعُ نِسْوَةٍ ـ. قَالَ قَتَادَةُ لِأَنْسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ).

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَا أَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

المنفارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ـ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ـ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ الشَّارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ـ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ـ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكُرٍ ظَلِيهُ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكُرٍ ظَلِيهُ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ خَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلَيْسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ فَعَالَ: فَعَالَ اللهِ عَلَى وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ فَعَالَ بَعْمُنْ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَعَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَعَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاء.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَجِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَجْدِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَدْرُ مَا هِيَ بِأُوّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَواللهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبِعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبِعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبِعِيرَ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبِعِيرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ اللهِ وَلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا، فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم.

#### بَابُ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةً

170 - عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ هَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَانَ فَتَيَعَّمُوا صَعِيدًا مَلِيبًا ﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخُصَ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَانَ فَتَيَعَمُوا صَعِيدًا مَلِيبًا ﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخُصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدُ! (وَفِي لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدُ! (وَفِي لِوَايَةٍ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ)، (قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: فِي رَوَايَةٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنِي مَالَولُ اللهِ عَلَيْ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَنْ مَنْ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَنْ مَا فَعْمَ لَا اللهِ عَمْ فَعَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ فَعَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفَةٍ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ؟ مَسَحَ بِهِمَا طَهُرَ كُفَةٍ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ؟

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى هُ اللَّهُ: قَالَ عَمَّارٌ هُ اللَّهُ: فَضَرَبَ النَّبِيُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا (١).

#### بَابُ الثَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ \*

١٣١ - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللهِ عَنْ أَعْبَلَ النَّبِيُ اللهِ مِنْ نَحْوِ بِنْوِ جَمَلِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللهِ مَحَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِمَلِ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (٣).

#### بَابُ: الْجُنُّبُ يَخُرُّجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

١٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهِ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرِّ؟ فَقُلْتُ لهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جِنْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كُنْتُ جُنْبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ \_، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرِّ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

## بَابٌ مَنْ أَجَازَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِلْجُنَّبِ\*

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﷺ (مُعَلَّقًا)، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ ﴿ اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ! قَالَ عَمَّارٌ ﴿ اللهِ يَا عَمَّارُ اللهُ عَلَيْ مِنْ حَقَّكَ لَا أُحَدَّتُ بِهِ أَحَدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُعَلَّقًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

#### كِتَابُ الْمَيْضِ

## بَابُ غُسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

١٣٤ - عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ
 فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا).

#### بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

الله عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: (١) إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيْ رَاسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ \_، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

بَابٌ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأْتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

١٣٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنْ كُنْتُ لَأَذْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَوِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةً، وَ...

#### بَابٌ مَنْ سَمَّى النُّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا

الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: مَا لَكِ؟! اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

#### بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

#### بَابُ الإسْتِحَاضَةِ

١٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا فِي قِصَّةِ أُمَّ حَبِيبَةَ الْآتِيَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَاهَا فِي قِصَّةِ أُمْ حَبِيبَةَ الْآتِيَةِ.

فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١٠).

#### بَابُ: لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاةَ

المَّا مَعَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةً ﴿ الْمَا الْمَعِنَ الْحَدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ الْأَبِيِ الْمَالَثُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (٣) كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ.



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ،
 حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَتْ مُعَاذَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةً، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الْصَّلَاةَ؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: قُلثُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ! قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدُوم، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

## كِتَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

#### بَابُ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ<sup>\*</sup>

١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ وَاللهِ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَادِ، وَقَصَّ الْشَادِبِ(١).

#### بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّسَوُّكِ\*

المُعُلَّمَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَهِ اللهِ عَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسَوَاكٍ بِيَدِهِ (٢)، (يَقُولُ: أَعْ أَعْ. وَالسَّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).

#### بَابُ السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاةِ \*

عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنسِ صَالَىٰ : أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السُّواكِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

## بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ السَّوَاكَ فِي الْمَنَامِ \*

١٤٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ (مُعَلَّقًا): أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

## بَابُ إِغْفَاءِ اللَّحَى

١٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، (وَقَرُوا)(١) اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ - وَفِي رِوَايَةٍ: (انْهَكُوا) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى - . (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ)(٢).

#### بَابٌ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

الله عَنْ أَنْسِ هَا: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُوهُ. (٣) ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ هُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْفُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى الْخَالِفُوا الْمَجُوسَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷺ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
 كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### بَابُ بَوْلِ الصَّبْيَانِ

الله المُعْمَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْيِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَائِشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَيُحَنَّكُهُمْ.

#### كِتَابُ الصَّلاةِ

#### بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

١٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسٍ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### بَابٌ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

١٥١ - عَنْ أَنَسٍ وَ إِلَا اللهِ عَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ.
 الْإِقَامَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

## بَابٌ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدَّمَاءِ

١٥٢ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُعْرِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ (١).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى الْفِطْرَةِ.
 ثُمَّ قَالٌ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَرَجْتَ مِنَ النَّادِ. فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى.

## بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالْإِقَامَةِ

10٣ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَلَيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ـ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَنَا عَمَّنْ وَكَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ ـ، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا (وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْبُوَذُنْ لَكُمْ أَكُرُكُمْ، وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلَانِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَا وَصَاحِبٌ لِي \_ النَّبِيَّ ﷺ يُنْ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذَّنَا ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا (١). لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا (١).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

## بَابُ فَضْلِ التَّأْذِين

104 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهَٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا تُضِيَ النَّدَاءُ الْعَلَىٰ وَتَّى إِذَا تُضِيَ النَّدَاءُ الْعَبَى النَّدَاءُ الْعُبَى إِذَا تُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُضِيَ التَّنُويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (٢)، يَقُولُ: اذْكُوْ كَذَا، اذْكُوْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَخُطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (٢)، يَقُولُ: اذْكُوْ كَذَا، اذْكُوْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدُرِي كَمْ صَلَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا لَمْ يَدُو

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ.

## أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (١).

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ

النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (٢). وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ صَلَى عَلَيَ صَلَاةً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَدْرِهِ اللهَ لِي الْوَسِيلَة ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبُغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ عَلَيْهِ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَامِ، قَالَ: مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَامِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا إِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَنُ قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّة.

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَا اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(١).

## بَابٌ فَرَضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ \*

١٥٦ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِيْهُ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ \_ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ \_ فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ: قَدْ أَجَبْتُكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَك). فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ! آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشُّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، (وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أُخُو بَنِي سَعْدِ بْن بَكْرٍ)(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَحُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ ـ وَفِي رِوَايَةِ: وَأَنَا أَشْهَدُ ـ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: نُهِينَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْقُرْآنِ - أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ
 شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ =

## بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ \*

10۷ - عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا، قَالَتْ: الصَّلَاةُ أُوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (وَالِيَةِ: ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ)، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ (۱).
الْحَضَرِ (۱).

#### بَابُّ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كُفَّارَةٌ

١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَ

رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ! قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيُلْتِنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيُلْتِنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَيْنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَيْنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَعَلْ فَعَلْ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَيْنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَعَلْ فَيَالًا عَلَى اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: مَعْمَ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَيْنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ فَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ فَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ فَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ فَالَذَى النَّيْ فَيْكَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ اللّذِي بَعَنْكَ أَلَا النَّبِيُ فَيْكَ اللَّذِي الْصَلَقَ لَيَذَى عَلَيْنَا حَلَى النَّذِي اللهَ الْمَلِكَ اللّذَي اللهُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْفُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُ فَيْكَ فَيَالَ النَّيْكُ فَعَلَى النَّهِ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْفُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّيْكُ فَيَالَ النَّيْمِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَا اللَّيْمُ اللهُ الْمُنَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللْهُ الْمَلُولُ الْمُنْ اللهُ اللَّهُ الْ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيتُكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

#### بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

109 - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهُ عِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

17٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ الظَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُواْ أَخَرَ، وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

المُنْ النَّبِيُّ النَّبِيُ الْمُنْ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ الطَّبْعَ المُنْ الطَّنْفِ الْمَائَةِ، وَيُصَلِّي وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّتِيْنَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ لَعْدَهَا.

#### بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

177 - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

#### بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْر

الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةُ (١). اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةُ (١).

## بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرّ

178 - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مُنْ اللهُ الْقَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَلَيْ الظَّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَنْ قَالَ: الْنَظِرِ الْتَظِرِ الْتَظِرْ. وَقَالَ: شِلَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَإِذَا الشَّلَةِ الْحَرُّ فَابْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنس هُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلَى إِذَا اشْتَدَ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَ الْحَرُ أَبْرَدَ بِالصّلاةِ. يَعْنِي: الْجُمُعَة).

170 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلَى: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا! فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ (٢): نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.

## بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرَّ

177 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ فِي شِيدَةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةً ﴿ اللَّهِ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا. يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: فِي كُلِّ عَامٍ.

#### بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

الْعَصْرَ اللهِ اللهِ الْعَصْلَ اللهِ الْعَصْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

١٦٨ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

١٦٩ - عَنْ عَائِشَةً عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ عَلَىٰ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَضِرَ، الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ عَلَىٰ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَهَذِهِ صَلَاةُ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ التِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (١).

### بَابٌ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

الله عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ظَلْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي: الْبَدْرَ -، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ جِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظَّهْرِ! قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُو اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (') كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُخَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأَ (''): ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ﴾.

1۷۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَنَّهُ الْعَصْرُ

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ رَافِيهِ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

#### بَابُ: ﴿ خَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾

اللهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي دِوَايَةٍ: سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبُّكُمْ فَتَرَوْنَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: جَرِيرٌ عَلَيْهُ.

مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ \_ أَوْ: أَجْوَافَهُمْ \_ نَارًا(١)(٢).

### بَابٌ: لَا تُتَحَرَّى الصَّلاّةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس

ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنْدِي رِجَالٌ (مَرْضِيُّونَ ـ مَارُضِيُّونَ ـ مَارُضِيُّونَ ـ مَارُضِيُّونَ ـ مَارُضَاهُمْ عِنْدِي) (٣) عُمَرُ ـ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَغْرُبَ.

1٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ ﷺ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْفَعَصْرِ حُتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أو اصْفَرَّتْ...

وَفِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ - مَوْلَى عَائِشَةَ - قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ ﷺ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنّي: ﴿ خَنِظُواْ عَلَى ٱلمَتَكَوَّتِ وَٱلصَّكَوةِ مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيْ: خَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْظَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْظَى وَصَلَاةِ الْعُصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ البَرَاءِ رَهِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ.
 فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنفِظُوا عَلَ ٱلمَّكَلَوَةِ وَٱلمَكَلَوْةِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُمْ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْنَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمْبِلَ السَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى لَيْمُ اللَّهُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى لَيْمُ اللَّهُ السَّمْسُ بَالْ عَلْمُ لِلْعُوبِ عَلَى السَّمْسُ بَالْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

### بَابٌ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

۱۷۷ - عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ عَالِثُ وَكُعْتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْح، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُتُقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ)(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ (عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلِيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُشْهَا يَطُوفُ بَعْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُضَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَيُحْبِرُ: أَنَّ) عَائِشَةَ وَلَيْهَا (حَدَّثَتُهُ): أَنَّ النَّبِيَ يَالِيْهُ لَيْهُا لِكُ صَلَّاهُمَا. لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا.

• وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنَى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ؛ فَهُمَا هَاتَانِ. وَفِيهِ: فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا (٢).

### بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

١٧٨ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ وَاللَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمُا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَنْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ؛ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ النَّسْمُس وَغُرُوبُهَا.

### بَابُ وَقُتِ الْمَغْرِبِ

١٧٩ - عَنْ سَلَمَةً وَ اللهُ اللهُ

١٨٠ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ إِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.
 النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

### بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

١٨١ - عَنْ (حُمَيْدِ) (٢) ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ هَهَ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: أَخَرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا.

رُوَايَةٍ: حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا -، فَخَرَجَ عُمَرُ، رَوَايَةٍ: حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا -، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْظُرُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ لَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَة. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَة. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي الْمَاءَ عَلَى السَّاعَة. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي عَلَى أُمَّةً عَلَى أَلَاقًا عَلَى السَّاعَة. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِهُ عَلَى أُمَّةً عَلَى السَّاعَة. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّةً عَلَى السَّاعَة . [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتُهُ عَلَى أُمَا اللَّاسَاعَة . [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَاتِهُ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْلَالَاقُ الْسُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَوْلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمِشَاءِ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْمِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ الْعَتَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ -، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ! فَخَرَجَ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ).

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﷺ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رَسُلِكُمْ! أَبْشِرُوا؛ إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ... قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا، فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
- (وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخْرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا).

#### بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

الله عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَ الله عَلَى رَسُولَ اللهِ هَ الله الله عَنَى ابْنِ مَسْعُودٍ هَ الله عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَسَكَتُ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (۱).

### بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا تَرَكُتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ.

## وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ<sup>(۱)</sup> فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا\*

١٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عِينَ النَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا، فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ -، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (وَفِي رِوَايَةٍ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحدُثُ لَه فِي نَوْمِهِ)، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، (فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ) = وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ ـ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا ـ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوتَهُ بِالتَّكْبِيرِ = حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ ؛ قَالَ: لَا ضَيْرَ، ارْتَجِلُوا. فَسَارَ (غَيْرَ بَعِيدٍ) .، فَنَزَلَ (٢) وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلَانُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَاءً). فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى. وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا فُلَانًا وَعَلِيًّا، فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاء)، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا مَاءَ. فَقُلْنَا: كُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَحَدَّثَتُهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَعَ الْإِمَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ.

بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا (فَمَسَحَ)(۱) فِي الْعَزْلَاوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ فِي الْعَزْلَاوَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِي تَكَادُ تَنِضُ مِنَ الْمِلْءِ (وَفِي رَوَايَةٍ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي رَوَايَةٍ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى اللَّذِي أَصَابَتُهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَقْرِعْهُ عَلَيْكَ (٢))، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ. فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ اللهُ هُو الَّذِي أَسُقَانَا) \_ ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، مَا رَزِقْنَا مِنْ مَا عِنْ مُا عُلِكُ شَيْعُا، (وَلَكِنَّ اللهُ هُو الَّذِي أَسُقَانَا) \_ ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ يَوْمَا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ اللهُ وَلَا يُصِيبُونَ اللهُ مُنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ اللهُ مُنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ اللهُ وَاللَّ يُعْمَلُونَ مَا لِقُومِهَا: مَا أَرَى أَنَ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ اللهُ ذَاكَ الصَّرُمُ بِتِلْكَ الصَّرُمُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

بعضُ النَّقِوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ. قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النّبِي عَلَيْ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ! قَالَ: فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ! قَالَ: إِلّٰ اللهَ قَبْصَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذَنْ إِلَا اللهُ قَبْصَ السَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى) (ئَا النَّاسُ بِالصَّلَاةِ. فَتُوضَا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى) (ئَا اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، قُمْ فَلَدًا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى) (ئَا فَيَا النَّاسِ بِالصَّلَاةِ. فَتَوَضَا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى) (ئَا اللهُ عَلَى اللهُ قَلْمَ فَصَلَى) (ئَا اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَمَجَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَغَسَّلْنَا صَاحِبْنَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْمِعِي هَذَا عِيَالَكِ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسُّلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوِّلًا بِلَفْظِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ =

وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاء إِنْ شَاء اللهُ غَدًا. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَنِتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْر أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِن الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَنَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً. قَالَ: مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنْي؟ قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَوَانَا نَخْفَى هَلَى النَّاس؟ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَوَى مِنْ أَحَدٍ؟ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب، فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا. فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبُوا. فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِعِيضَأَةٍ كَانْتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَك؛ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأً. ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَنَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَمُ كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَهُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيء وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْنَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا أَرَسُولَ اللهِ، هَلَكْنَا! عَطِشْنَا! فَقَالَ: لَا هُلُكَ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ قَالَ: أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي. قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءُ فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحْسِنُوا الْمَلاَّ، كُلُّكُمْ سَيَرْوَى. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، = ۱۸۷ \_ عَنْ أَنْسِ رَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْ ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ('' فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا؛ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ('' ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ .

## بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

١٨٨ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَاللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ الْعَصْرَ حَلَّى الْعَصْرَ صَلَّى الْعَصْرَ مَلَّى الْعَصْرَ مَلَى الْعَصْرَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: الشُّرَبُ. فَقُلْتُ:

لا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِنَّ سَاقِيَ الْفَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا. قَالَ: فَشَرِبْتُ
وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي
لَأُحَدَّتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ
تُحَدِّثُ؛ فَإِنِي أَحَدُ الرَّحِبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ: مِمَّنُ
أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: حَدَّنُ؛ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ. قَالَ: فَحَدَّانُ الْقَوْمَ،
فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفَهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ فَيَ أَنْتَ وَأُمِّي رَسُولُ اللهِ فَيَ فَقَالَ: أَيْ بِلَالُ! فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولُ اللهِ عِبْنَفْسِكَ. قَالَ: اقْتَادُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَوْ نَامَ مَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ قَتَادَةً.

بَابُ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
١٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءً.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

١٩٠ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ مَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

الما الله الما الما المنطقة المنطقة المنطقة النابي المنطقة ال

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوُلًا بِلَفْظِ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَجُلِّ يَتَقَلَّمُنَا، فَيَمْثُرُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَوَيَسْقِينَا؟ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِشْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجُلّا أَوْ سَجُلَيْنِ، ثُمَّ مُدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ثُمَّمُ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَّافُونَا فِي الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ مَنْ فَعَالَ اللهِ ﷺ إلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأَتُ عَمَانَ اللهِ ﷺ إلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأُتُ عَمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأَتُ مِنْهُ مَعْ مَنْولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَمَ وَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأُتُ مِنْ مُتَوْضًا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ يَقْضِي حَاجَتُهُ، فَقَامُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَنْ مُتَوضًا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ يَقْضِي حَاجَتُهُ، فَقَامُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ

### بَابٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي رِدَاءٌ \*

197 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ مَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي اللَّهِ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الصَّغَرِ - كَهَيْئَةِ السَّبِي اللَّهَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الصَّغَرِ - كَهَيْئَةِ السَّبِيّانِ، وَيُقَالُ لِلنَّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

## بَابِّ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

198 - عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي.

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

الله عَنْ أَنَسٍ رَهُهُ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِطَعَامِ
 صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى

لِيُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً، ذَهَبْتُ أَنْ أَخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي \_ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ \_ فَنَكَسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ جِنْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءً جَبَّارُ بُنُ عَنْ يَسَادِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءً جَبَّارُ بُنُ صَحْدٍ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ جَاءً فَقَامَ عَنْ يَسَادٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ هَا فَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِيدِي فَأَدَارَنِي، حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءً جَبَّارُ بُنُ صَحْدٍ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ جَاءً فَقَامَ عَنْ يَسَادٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِيدِي فَقَالَ اللهِ عَلَىٰ يَسْلَو رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَرَمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَرُمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِيدِهِ، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: يَا جَابِرُ. فَمُ فَطِنْتُ فَيْدُهُ مَلَى عَنْ اللهِ عَلَىٰ فَيَالًا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَيَا وَالِيعًا فَنَعَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَتَالِفُ عَلَىٰ عَنْ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهَا فَتَعْلِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَا عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ فَلَا يَقِلُ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْ فَالَا عَلَىٰ عَلَيْهُ فَا لَاللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ فَالَا عَلَىٰ عَلَىٰ

خَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَف (۱).

#### بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

١٩٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ
 مَالِكِ عَلَيْهِ: أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ﴾

19۷ - عْنَ أَبِي ذَرِّ رَهُ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الْصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ ؛ (فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيهِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ.

## بَابٌ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ\*

المَدِينَةِ ، فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَارِ ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ ، وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ، وَمَلَأُ بَنِي وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ، وَمَلَأُ بَنِي

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمْي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلَّيَ بِكُمْ. فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَمَر بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَارِ؛ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي حَايْطَكُمْ هَذَا. فَقَالُوا: لَا وَاللهِ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَكَانَ فِيهِ حَايِطَكُمْ هَذَا. فَقَالُوا: لَا وَاللهِ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ يَعْبُورِ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ مَحْلٌ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنْبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُويَتْ، وَبِالنَّخُلِ فَقُطَعَ، فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَبِالنَّحْلِ فَقُطَعَ، فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّحْلَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَبِالنَّحْلِ فَقُلُونَ ذَاكَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَيُسُولُونَ ذَاكَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ:

## اللُّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ

فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ) وَالْمُهَاجِرَهْ

• (وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَة بُنِ جُعْشُم وَ اللهِ عَالَى: لَبِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى التَّقُوى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّمُولِ عَلَى بِالْمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ مَعْهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَى بِالْمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَبْرِ أَسُعَدَ بْنِ زُرَارَةً -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَـرُ رَبَّـنَا وَأَطْهَرْ وَيَقُولُ:

## اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامًّ غَيْرَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ).
تَامُّ غَيْرَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ).

### بَابُ إِثْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

199 - عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: كُلَّ سَبْتٍ - رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (لَا يُصَلِّي مِنَ الضَّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحَى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ) يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، (فَإِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ).

#### بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

٢٠٠ عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَهِ اللّهِ اللّهِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا \_ قَالَ بُكُيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ \_ ؟ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ، فَلَمْ

يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكُرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بَنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاحِ).

## بَابٌ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ\*

٢٠١ - عَنْ أَبِي مُوسَى هَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا أَجْرًا فِي الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعْ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

### بَابُ اخْتِسَابِ الْآثَارِ

٢٠٢ - (غَنْ أَنْسِ ﷺ)، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةً! أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟ فَأَقَامُوا (١٠).

### بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٢٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ، مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: أَرَادَ بَنُوا سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ! دِيَارَكُمْ الْمُسْجِدِ. قَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ اللهُ تَكُمُ بِكُلُّ خُطُورٍ دَرَجَةً مَ فَقَالُوا: تُكُمْ بِكُلُّ خُطُورٍ دَرَجَةً مَ فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَا تَحَوَّلْنَا.

## بَابُ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

١٠٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَ اللَّهِ مَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلَاةِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٢٠٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ
 أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: اثْذَنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَمْنَعُوا إِمَّاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

بَابُّ: لَا تُمْنَعُ النِّسَاءُ الْمَسَاجِدَ إِلَّا لِعُذُرِ \*

٢٠٦ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ (٢)
 كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّ مَا أَذْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: الْمَسْجِدَ.

بَابُ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
٢٠٧ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

## بَابٌ كُفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٨ - عَنْ أَنْسِ ظَلْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

٢٠٩ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِيّ ﴾ قَالَ: مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا (١) فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا -، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (٢). وَأَنَّ النَّبِيّ ﷺ فَالِيكَ عُيْو لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ النَّبِيّ ﷺ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيّ ﷺ وَيَحَا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرّبُوهَا. - إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ -، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهَا وَ قَالَ: كُلُ وَ فَإِنّي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي (٣).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْكُرَّاتَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ ﴿ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبِرُ فَوَقَعْنَا ـ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ فِي تِلْكَ البَقْلَةِ: النُّومِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ: مَنْ أَكُلَ مِن هَذهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبُنَّا فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ وَلَكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﷺ مَوْقُوفًا: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ
 لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الْبُصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا
 مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُوتُهُمَا طَبْحًا.

### بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

۲۱۰ = عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ؛ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ<sup>(۱)</sup>.
  - (وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا).

١١١ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَةَ أَمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّورَ، الرَّجُلُ الصَّورَ، الرَّجُلُ الصَّورَ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

٢١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك.

الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (١٠).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٢) بُعِشْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٣) ، فَبَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

## بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الْأَسْطُوانَةِ

٢١٣ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَهُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ! قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ! قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

#### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

٢١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٧١٥ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُونُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاء. وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فُضْلُتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُّ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ مِيَ النَّبِيُّونَ.

أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ، فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ يَفْعَلُهُ).

### بَابُ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

٢١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ ﴿ يُصَلِّى بِمِنَى (١) إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِ

### بَابُ: يَرُدُ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

٧١٧ - عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَلَيْهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ يُصَلِّي إِلَى شَيْءِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ، فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي شَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَى شَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى مَرْوَانَ، وَلَايَدُوعُهُ اللَّهِ مَا لَقِي مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُوعُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُوعُهُ اللَّهُ هُو شَيْطُانٌ اللَّهُ مُ مَيْطَانٌ اللَّهُ هُو شَيْطُانٌ أَبِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: بِعَرَفَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا اسْتَطَاعَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ الْفَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

### بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

١١٨ - عَنْ أَبِي جُهَيْم ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ يَمُرً اللهُ مِنْ أَنْ يَمُرًا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ يَوْمًا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

## بَابُ قَدْرِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

٢١٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ مَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ
 وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةً وَ اللهِ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

#### بَابُ السُّتُرَةِ بِمَكَّةً وَغَيْرِهَا

حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ بِالْأَبْطِحِ -، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ بِالْأَبْطِحِ -، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَهُ بِلَالًا، فَآذَنَهُ بِالطَّلَاقِ)، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ مَاقَيْهِ -، صَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَرْ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَرْ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَرْ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَرْ وَلَيْهِ: وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَمُنْ يَدُي يَدُي لَكِيهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ (١٠). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْكَلْبُ. بَدَلَ: وَالْمَرْأَةُ. وَفِيهَا: ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِم، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ('').

## بَابٌ: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٢٢١ - عَنْ مَيْمُونَةَ ﴿ اللّهِ عَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ (٢)، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

### بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءً

٧٧٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْجِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ؛ فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكِلَابِ؟! (٣) وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لَا السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. لَي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَ ﷺ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: \_ يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا \_، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّ وَعَلَيَّ مِرْطً، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ!.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِّمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرُّ عَلَىٰهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ =

#### بَابُ: ﴿ وَمِنْ خَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْلَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾

٣٢٣ - عَنِ الْبَرَاءِ هَهُدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَدُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَدُ نَكُونَ مَنْهُمّا اللهُ مَنْكُونَ مَنْكُ فَلَا لَيْنَتِ، وَأَنّهُ صَلّى صَلَاةَ الْعَصْرِ) وَصَلّى (وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، وَأَنّهُ صَلّى صَلَاةَ الْعَصْرِ) وَصَلّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد وَهُمْ مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِيّ قِبَلَ مَكَّةً. فَدَارُوا كَمَا هُمْ وَبَلَ الْبَيْتِ (اللهُ يَعْفِلُ اللهُ يَعْفِلُ اللهُ الله

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ـ وَهُمُ الْيَهُـودُ ـ: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يَلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَثَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ. وَفِيهَا: كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ \_ أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ \_ مِنَ الْأَنْصَارِ).

يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَعُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَعْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي!
 مَا لَتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَفْرَهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ وَلَيْهِ: فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
 وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ! فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ؛ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ؛ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

## بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ؟

الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ.

# بَابُّ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ؛ انْتَظَرُوهُ

٧٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَى: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدُّلَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدُّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: رِوَايَةٍ: انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ - ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ ().

## بَابٌ: إِفَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ

٢٢٦ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ (إِقَامَةِ)(٢) الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومُ النَّبِيُ ﷺ مَقَامَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَمَامٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدْمِهِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمٍ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُونَ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ إِلَّا الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.
 إقامة الصّف مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

٢٢٧ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (١) لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُومِكُمْ.

### بَابُ الصَّفُ الْأُوَّلِ

٧٢٨ عنْ أبِي هُرَيْرةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفُ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ؟ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

## بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

٢٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي النَّبِي الْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢)، وَإِذَا كَبَّرَ الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢)، وَإِذَا كَبّرَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عُقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ!...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ كَبَّرَ.

لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَا) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. وَلَا) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَلَيْهِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ ('' يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا ('').

## بَابُ: يُكبِّرُ فِي خَفْضٍ وَرَفْعٍ\*

الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: [رَبَّنَا لَكَ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: [رَبَّنَا لَكَ عَمِدَهُ، حِينَ يَوْفِي رِوَايَةٍ: اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ الْحَمْدُ] (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَوْفُعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ يَقُعْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا، وَيُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتِيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

وَفِي رِوَايَةِ الوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ رَفَعَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ظَلْهَه.

# بَابً: يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

٢٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَ الله عَلَى اللهُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ (فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا)، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي - وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلَاةِ -! قَالَ: (١) أَمَّا أَنَا وَاللهِ! فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا: أُصَلِّي (صَلَاةَ الْعِشَاءِ)، فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْن، وَأُخِفُ فِي الْأُخْرَيَيْن. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. (فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْس، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكُنّى: أَبَا سَعْدَةً، قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا: فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسُّويَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الظُّرُقِ يَعْمِزُهُنَّ).

### بَابُ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمَّ بِهِ

٢٣٢ \_ عَنْ أَنسِ وَ اللهِ عَنْ فَرَسِ وَ اللهِ عَنْ فَرَسِ اللهِ عَنْ فَرَسِ فَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَلَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، وَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ؟!.

كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا] (١)، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (٢)، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِبَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَتُهُ بِنَحْوِهِ، بِدُونِ سَبَبِ الْوُرُودِ (٣).
- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ...(1).

## بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التُّكْبِيرِ

٢٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ بَيْنِي وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ﴿ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ وَ اللهِ عَلَىٰ الشَّتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَصَلَّيْنَا ورَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكُرِ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّا صَلَّى إِنْ كِدْتُمْ آيِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى بِصَلَاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِبَامًا، وَإِنْ صَلَّى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، اثْتَتُوا بِأَيْمَتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِبَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ
 ب ﴿الْمَسْدُ لِلَّهِ رَبِ الْمَنْلِينِ﴾، وَلَمْ يَسْكُتْ.

### بَابُ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسُنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ \*

٢٣٤ ـ عَنْ أَنَسِ فَهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ كَانُوا يَفْتَبِحُونَ الصَّلَاةَ بِ ﴿ الْعَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيبَ ﴾ (١).

# بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا

٢٣٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ، قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ<sup>(٢)</sup>، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

## بَابُ التَّأْمِين

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ:
 ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة...

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ بِمَا تَيَسَّرَ \*

٧٣٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: \_ وَفِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: \_ وَفِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ \_ ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّم، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: \_ وَفِي سَلَّم، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ \_ فَأَعْلِمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوء، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، (ثُمَّ الشَّجُدْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَسْتَوْي قَائِمًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى فَلْمُنْ جَالِمًا \_ )، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَايَكَ كُلُهَا.

# بَابُ الْقِرَاءةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ\*

٢٣٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ فِي اللَّهْرِ فِي اللَّهْرِ فِي اللَّهُرِ فِي اللَّهُ الْكِتَابِ، الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسلِمِعُنَا الْآيَة \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْيَانًا \_، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصَّبْح (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الّهَ ۞ تَوْلُ ﴾ السَّجْدَةِ -، وَفِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأَحْرَيِيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأَحْرَيِيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ).
 ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ).

### بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِب

٧٤٠ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ)، قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَّ يَكِ يُقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعْمِعُ

### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٧٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، ﴿ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ الله.

#### بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

٧٤٧ - عَنِ الْبَرَاءِ هَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْبَرَاءِ هَيْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَالوَّيْتُونِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

وفي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَيْهِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ: ﴿وَلَقَيْلِ إِذَا يَمْنَىٰ﴾ ـ وَفِي رَوَايَةٍ: بِـ ﴿مَنِيع السُّمِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.
 روايَةٍ: بِـ ﴿مَنِيع السُّم رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ ـ، وفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وفِي الصُّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ \*

٧٤٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ هَ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَنِيْ مُ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ. يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَنِيْ مُ الْبَقَرَةَ وَفَلَا: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِي عَنِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِي عَنِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا فَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَة، فَقَرَأَ الْبَقَرَة، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ الْمَعَادُ! أَفْتَانُ أَنْتَ؟ الْبَقَرَة، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ الْبَيْ عَنِي اللهِ الْمَعَادُ! أَفْتَانُ أَنْتَ؟ الْبَقَرَة، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ الْمُعَادُ! أَفْتَانُ أَنْتَ؟ (- ثَلَاثًا -) الْمَرَأْ: ﴿وَالشَّعِيفُ وَنُولُ النَّبِي عَلَيْ الْمَعَلَى الْمُعَلِي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُولًا وَلَيْ الْمُعَلِي وَالَوْلَ الْمَعِيفُ وَذُولًا الْمَعْمِيفُ وَذُولًا الْمُعَادُ! الْمُعَلِي وَاعَمَ أَنْ الْمُعَلِي وَاعَمَ أَنْ الْمُعَلِي وَاعَمَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُولًا الْحَابِي وَايَةٍ: ﴿وَالتَّهِ إِنَّا يَنْشَىٰ ﴾ (٢٠) و (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُولُ الْحَاجَةِ).

# بَابُ وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

٧٤٤ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٧٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ﴿وَٱلشَّحَىٰ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: وَ﴿ اَقْرَأُ بِاشِهِ رَبِّكَ﴾.

### بَابُ فَضْلِ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ،

الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

## بَابُ الدُّعَاءِ فِي الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ\*

٧٤٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا...(١).

## بَابُ: أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٢٤٨ - عَنْ أَنَسِ وَهِيهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ وَهِيهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّذِي تُؤُفِّيَ فِيهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا -، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةِ الفَجْرِ)

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَفْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَخْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَاآهَ نَصْدُ اللّهِ وَأَلْفَتُهَا قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَاآهَ نَصْدُ اللّهِ وَأَلْفَتُهُ ﴾ وفي رِوَايَةٍ: قَعْمُ مَكَّةً - . إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وَفِي رِوَايَةِ: افْتَغَدْتُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَظَنَنْتُ أَنَهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِمٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. فَقُلْتُ: بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَفِي شَأْنٍ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

فَكَشَفَ النَّبِيُ عَلَى مِشْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَينَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَةِ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَى مَوْطَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلَى إِلَى السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَقِبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٢).
 الصَّالِحَةُ (٢).

#### بَابُ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

٢٤٩ - عَنِ الْبَرَاءِ رَهِ اللهِ عَلَى: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُ عَلَيْ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﴿ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَأْشُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلْفُ أَبِي بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَأْشُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلْقُ مِنْ مُبَشُرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْلِيَا هَلْ بَلْفُ بَلْ بَنْقَ مِنَ مُبَشُرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْلِيَا السَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا، فَلَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ فَيْمَا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثِ ﴿ مَلَيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﴾ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.
 سَاجِدًا.

## بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم

٢٥٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ، وَالسُّعَرَ، وَالْيَدَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثَّيَابَ وَالشَّعَرَ.

#### بَابٌ: لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

٢٥١ ـ عَنْ أَنَسِ وَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ، قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ(١٠).

#### بَابً: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ هُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (٢).

### بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ

٢٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيَ الصَّلَاة، الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَ الْبَارِحَةَ \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَ الصَّلَاة، الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَ الْمَلَاة، وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَعَتُهُ \_، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَعَتُهُ \_، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلِّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ وَلِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَمَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ هَا فَرَدَّهُ خَاسِتًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَلَيْهِ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْك، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةً ﷺ: وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.
 وَفِي رِوَّايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

#### بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ

١٩٤٤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَفِيْ ، قَالَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النّبِي عَلَى عَلَى مِيكَائِيلَ ، (السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ) ، السَّلامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَ السَّلامُ ، فَإِذَا السَّلامُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ وَا اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّذَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ...، (وَفِيهَا: وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ. يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ).

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى

٢٥٥ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ هَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ؟ فَقُلْتُ: عُجْرَةَ هَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: لَلْهَ مَ لَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، (إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحِمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ، وَعَلَى آلَ مُنْ اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْتُهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا صَلَيْحُهُ مُنْ اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمِّدٍ مَعْدَدًا الللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمِّدٍ مَا صَلَالَا لَهُ مُنْ اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا مِنْ الْمُعْ مَا مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَدِهُ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الْمَسْأَلَةِ.

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ().

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ).

٢٥٦ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

### بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

٢٥٧ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَعْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ! فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ فَأَحْلَفَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولُ الله وَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ فُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ فُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

- (وَفِي حَدِيثِ سَعْدٌ عَلَيْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ السَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ -، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، الْبُحْلِ -، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

#### بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

٢٥٨ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي (٢٠ ! قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي كَثِيرًا، وَلَا يَغْفُورُ اللَّيُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### بَابُ الإِنْفِتَالِ وَالإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

٢٥٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَا لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِللهَ يُطْانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ اللهَ يُطْانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ اللهَ يَعْدَلُ عَنْ يَسَارِهِ (٣).
 لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ (٣).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُٰدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّهُ بِاللهِ
 مِنْ أَرْبَعٍ...

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَفِي بَيْتِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

#### بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدُ الصَّلاةِ

٧٦٠ عَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَهُ فَي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَهُمَّهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَهُ فَي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَهُمَّةً : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا سَلَّمَ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا سَلَّمَ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ) - وَفِي رُوايَةٍ: إِذَا سَلَّمَ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيءٍ عَلِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

#### بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

٢٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ
 النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذُّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ التُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالُوا: دَيْضَ دُولَى بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَيَصُومُونَ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالُوا: ديُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، (وَلِهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ كَمَا خَاهَدُنَا)، (وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ كَمَا نَصُومُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا)، (وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ)، وَيَتَصَدَّقُونَ (١٠) إِنّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ يَحُونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ)، وَيَتَصَدَّقُونَ (١٠) قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيُعتِقُونَ وَلَا نُعتِقُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهُ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَشْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَلَيْ إِللْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكُرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضِعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِللْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُ إِلَيْ يُطُولُ اللهِ! أَيْدُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فَيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.

بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (١٠).

(وَفِي رِوَايَةٍ: تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا،

### بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

٢٦٣ - عَنْ أَنَسٍ رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.
(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَبِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَثْلِكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِاثَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو حَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَبِي اللّهِ اللّهِ عَجْرَةَ رَبُعُ وَثَلَاثُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ: فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَلْلاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَلْابُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَلْلاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَلْلاثُونَ تَحْمِيدَةً.

 <sup>(</sup>۲) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَلَيْهِ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةً
 مَوُلَاءِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿قَلْ وَالْقُرْءَانِ ٱلْسَجِيدِ﴾، وَنَحْوِهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، قَلَمًا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدًّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

#### بَابٌ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طُوَّلَ

778 ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلِّ النَّبِيَّ ﷺ ، فَالَ: أَتَى رَجُلِّ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ. قَالَ: فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيِّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّرُهُ وَقَالَ: فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (١٠).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً هُاهِ: وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاء (٢).

مَا شَاء (٢).

## بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

٧٦٥ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ عَلَى اللهِ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتْ: فَاكْتُ عَلَى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. بَلَى: ثَقُلَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَلَى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ لِيَنُوءَ فَأَعْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَلَى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ. قَالَتْ: قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى قَالَ: أَصَلَّى فَقَالَ: أَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى النَّهُ فَقَالَ: أَصَلَى الْمُعْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى السَّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً رَبُّهِ: وَالصَّغِيرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لَهُ: أُمَّ قَوْمَكَ. قَالَ: وَلَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ وَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللللللللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِل

وَفِي رِوَايَةٍ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفٌ بِهِمُ الصَّلَاةَ.

النَّامِنُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَالنَّاسُ عُكُونٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ رسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَ اللَّهِ عِلْهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ؛ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصلِّ. فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. ففَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ! (فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لَأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) -، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَ كَانَ رَجُلًا رَقِيقًا \_: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ـ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ﷺ ـ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيهِ تَخُطَّانِ الْأَرْضَ (مِنَ الْوَجَع) -، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ، فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأْخَرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ. فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ -، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَّاةِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ -. فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ. فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْضَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ ظَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ: أَنْ قَدْ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ: أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَا. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَي ذَٰلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بِعِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِعِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكُرٍ.

#### بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

٢٦٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُهُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهُنه: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذَّ بِسَبْعٍ
 وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

٢٦٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ (خَمْسًا) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بِضْعًا ـ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ بِضْعًا ـ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ

تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي \_ يَعْنِي عَلَيْهِ \_ الْمَلَاثِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِي فَعْلِي فَصَلِّ عَلَيْهِ)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ(١)، مَا لَيْهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ(١)، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

#### بَابُ وُجُوبِ صلاةِ الْجَمَاعَةِ

٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَيْسَ صَلَاةٌ أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ -، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَلَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

### بَابٌ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتَّمَامِ الصَّلَاةِ

٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ:
 لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرُقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ
 بُيُوتَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: سُجُودُكُمْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يومًا، ثُمَّ انْصَرَف، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! =

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ أَقِيمُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتِمُوا - الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَقِيمُوا (١) صُفُوْ فَكُمْ (وَتَرَاصُوا) -، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

## بَابُ حَدَّ إِتَّمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاغْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ

۲۷۰ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ مَا نَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ وَسُجُودُهُ ،
 وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ( ـ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ )
 قريبًا مِنَ السَّوَاءِ (٢٠).

## بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٢٧١ ـ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هُ فَالَ: إِنِّي لَا اللهِ أَنْ أَصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنسٌ اللهِ أَن أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَك؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ صَلَى إِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَمُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ؛ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالسِّجُودِ، وَلَا بِالسِّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِوا لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَيْمُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﴿ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
 وَالْإنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

#### بَابُّ: لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

#### بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

۲۷۳ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى السَّلَمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَلَمْ يَرُدَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.
عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

٢٧٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ الله عَلَا: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ خَنْفِظُواْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ خَنْفِظُواْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ۚ فَأَمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (٤).
عَلَى السَّكَلَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَنْنِتِينَ ﴿ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا \_ فَأَوْمَأ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ \_، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسُلْتُكَ لَهُ؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

### بَابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ

٧٧٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ)، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ)، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِلَالٌ) إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ \_، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ صَالَةٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر ظَيْهِ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَف قَالَ: يَا أَبَا بَكُر! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: التَّسْبِيحُ للرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٢٧٦ - (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (١).

#### بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلاةِ

۲۷۷ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً وَإِنَّا: أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ).

#### بَابُ حَكُ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

۲۷۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ مُصَلَّاهُ)، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ (أَنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى(٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ اللّهِ النّبِيِّ اللّهِ وَأَى النّبِيِّ اللّهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَلِي بِنَحْوِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ عَالِمَ الصَّلَاةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعُ فِي وَجْهِهِ؟.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ نَظْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَتَنَخْعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: فَإِنَّ اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ (٢).

### بَابُّ: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

۲۷۹ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ (٤) رَفَعَهَا.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ عَلَيْ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخامَةً، فَحَكُهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا أَيْنَا يَعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قُلْنَا: لَا أَيْنَا يَعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنْ يَجِينِهِ، وَلَيَبْصُقْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْبُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ يَبْعُونِهِ هَكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ بِعَلْوِقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَلَى: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشُونِهِ هَكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ فِي مِنَ الْحَيِّ يَشُنِهُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَكَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْ الْحَيْ يَشِونُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهَ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهَ عَلَى أَلْهُ اللهُ عَلَى أَلُونَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَوْمُ النَّاسَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: مِنَ السُّجُودِ.

### بَابٌ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ

٢٨٠ - عَنْ مُعَيْقِيبٍ وَ إِنْ النَّبِيَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ وَ إِنْ النَّبِيَ عَلِي قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

## بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطُّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

٢٨١ ـ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَام).

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ إِنْهُ: فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ.

### بَابٌ مَا جَاءَ فِي السَّهُوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ

٢٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَهِ النَّهِ النَّهِ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا الظُّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ.

### بَابُ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

٢٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: الظُّهْرَ خَمْسًا ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (١) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، (ثُمَّ لُبُسَلِّمْ)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (٢)(٣).

## بَابٌ: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ

٧٨٤ - عَنِ الْبِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً وَقَلَّهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ -، وَالَ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ -، وَالَ اللهُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرةً، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا -. قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكُا عَلَيْهَا كَأَنَّه غَصْبَانُ، (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوالِ عَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوالِ عَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوالِ عَدَّهُ الْمُسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا لَمَسْجِدِ، فَقَالُوا: نَعَمْ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْسَ وَلَمْ تُطُولُ يُقَالُ لَهُ! لَمُ السَّهُ وَكَمَر فَقَالَ: يَا الصَّلَاةُ وَلَا اللهِ اللهِ أَنْسَ وَلَمْ الْعُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقْصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ فَهُهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهُ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَلْدِ كَمْ صَلَّى: قَلَاتًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَبْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَع كَانَتَا تَرْضِيمًا لِلشَّيْطَانِ.
 لِأَرْبَع كَانَتَا تَرْضِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (١).

### بَابٌ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئ

٢٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ (٢)، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

#### بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُ، وَالْإِنْسُ).

### بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ

۲۸۷ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَٱلنَّجْمِ﴾، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكُلُ يُقَالُ لَهُ: الْجِرْبَاقُ - وَكَانَ فِي يَدَيْهِ فَلَاثِ رَكُلُ يُقَالُ لَهُ: الْجِرْبَاقُ - وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! - فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ -، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى الْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَلَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعْمُ. فَصَلَّى رَكْعَةٌ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

### بَابُ مَنْ قَرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

٢٨٨ - عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ الْعَتَمَةَ،
 فَقَرَأً: ﴿إِذَا ٱلشَّآهُ ٱنثَقَّتُ﴾، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ؛ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (١).

### بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

٢٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدْعُو عَلَى أَحَدِ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدِ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعةِ الْآخِرَةِ -، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَة بْنَ هِشَام، وَعَيَاشَ بْنَ أَبِي الْحَمْدُ. اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَة بْنَ هِشَام، وَعَيَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ -. اللَّهُمَّ اللهُ وَطْأَتَكَ رَبِيعَة - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ -. اللَّهُمَّ اللهُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَآجُعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي عَلَى مُضَرَ، وَآجُعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي عَلَى مُضَرَ، وَآجُعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِأَحْيَاءِ مِنَ الْعَرْبِ -، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ الْآيَةِ الْآيَةِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هَلِيه عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ مَالِكِ هَلِيه عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: (كَذَبَ!) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ فَقَالَ: (كَذَبَ!) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: سَجَدُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنشَقَّتُ ﴾ وَ ﴿ٱقْرَأَ بِٱسْدِ رَبِّكَ ﴾.

قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ لَ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا لَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ)، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَعُمِنَةُ وَعُصَيَّةُ وَعُصَيَّةُ وَعُصَيَّةُ وَعُصَيَّةُ عَصَيَّةُ وَمَسُولَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَيَّةُ عَصَيَّةُ وَمَسُولَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ(١).

٧٩٠ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، قَالَ: لَأُقَرِّبَنَ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي (الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ) صَلَاةِ الظَّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ، (بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

٢٩١ - (عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ) (٢)، قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

## بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّكًا

٢٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهُا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَادِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَلهُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ. غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَهِٰ إِنْحُوهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

### بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَالْإضْطِجَاعِ بَعْدَهُمَا \*

٢٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَثُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟.

٢٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَبْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. (وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا) (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

## بَابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى
 الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْعَ أَرْبَعًا.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ﷺ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا فُلانُ ! بِأَيِّ الصَّلاتِيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلاتِكَ مَعَنَا؟.

بَابٌ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضرِ

٧٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

٢٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٣) فَفِي بَيْتِهِ.

٢٩٩ - عَنْ عَائِشَةً ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُو، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٤).
 الظُّهْو، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٤).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا كَانَ يُصَلِّي الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَهِ اللَّهِ: وَصَلَاةِ الضُّحَى. بَدَلَ: وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَالْجُمُعَةُ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَنْ تَطَوُّعِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَعْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ قَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ =

#### بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِب

٣٠٠ = عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةً، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ('': لِمَنْ شَاءَ.
 أَذَانَيْنِ صلاةً، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةً. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ('': لِمَنْ شَاءَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً).

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهِ عَلَىٰهُ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيّ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُ عَلَىٰهُ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ(٢)، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ.

#### بَابُ التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

٣٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَنْ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٣٠).

٣٠٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَبِّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ (الَّذِي يَلْمُ: مَثَلُ (الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ)(٤) مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

اللَّيْلِ بِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا،
 وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي الرَّابِعَةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم : حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلَّيَتْ؛ مِنْ
 كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ
 الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ والْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ...

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

٣٠٣ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتُ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا)، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

#### بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٣٠٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ (١)، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ: فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ ـ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا ـ ؛ فَقَالَ: (مَهْ!) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (٣).

٣٠٥ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَجُّهَا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَجُّهَا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ وَاللَّهُ عَلَيْهُ دِيمَةً، وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَسْتَطِيعُ؟.

باَبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

٣٠٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ رَفِيْهَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: فَوَاللهِ لَا يَسْأُمُ اللهُ حَتَّى تَسْأُمُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ.

## بَابُ مَنْ نَامَ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَأَخْيَا آخِرَهُ

٣٠٧ - عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

٣٠٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْدَ مَيْمُونَةَ هَا اللَّيْلِ - وَهِيَ حَالَتُهُ -، - وَفِي رِوَايَةٍ: لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ -، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضٍ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَاضْطَجَعْتُ اللَّيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ (٢)، فُمَّ قَرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ عَلَيْ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَأَ ثُمَّ وَلُهُ عَنْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَلَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأَذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اوْتَرَرَّ ، ثُمَّ اصْطَجَع يَدُهُ الْمُؤذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَرَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ اوْتَرَ اللهِ عَنْ وَجَهِ اللهُ وَقَلَى الصَّبَعْتُ مَلَى مَنْ مَعَلَيْهِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَرَعْ فَصَلَّى الصُّبْحَ (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأً: ﴿إِنَ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ احْتَبَى، حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّيْلَةَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مَلْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مَا يُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، وَكُعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، وَكُعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، =

خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِلْأُولِ ٱلْأَلْبَ ۗ ﴾ (١)، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَاسْتَنَّ (٢)، ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

### بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهُ بِاللَّيْلِ

٣٠٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ ﴿ قَامَ النَّبِيُ اللَّهُ مَا النَّبِيُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الْعَرْبَةَ فَأَطْلَقَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ فَاتَى حَاجَتَهُ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ: لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلِّى، فَقُمْتُ عَنْ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ (١٤) يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي (٣) ـ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ (١٤) مَنَامَ صَلَّى مَنْ يَمِينِهِ (١٤) فَتَتَامَّتُ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ فَتَى مَنْ وَلَا فِي دُعَائِهِ (٥): فَقَى مَعْنَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَعَنْ مَ صَلَاتُهُ فَلَا فِي دُعَائِهِ أَنْ مَنْ مَنَ وَلَا يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَغَى بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَقَى سَمْعِي نُورًا، وَقَى سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقَى سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقَى سَمْعِي نُورًا، وَقَى سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَقَيْهِ الْمَا لِي السَلَيْ الْمَا الْقَامِ الْمَا الْمُعْلَقِي الْمِي عُنْ الْمُ الْمُ الْمَا الْمَا لَعْ الْمَا الْمَا لَعْ الْمَا الْمَا لَعْ الْمَلْكُ وَلُو الْمَا لَعْ الْمَا الْمُلْكُولُ الْمَا الْمَا الْمَا لَكُولُ اللْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِقُ الْمَا الْمَا الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَقُ الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِقُ الْمَا الْمَالِقُ الْمِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللْمَالِقُ الْمَالِهِ الْمَالِقُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَا الْمَالِمُ الْم

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ
 قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أُوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ والرُّكُوعَ والسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَف، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَامَ فَحَرَجَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ـ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتُوضًا، وَيَقُرَأُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.
 يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأً، وَيَقُرَأُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ...

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَفِي لِسَانِي نُورًا.

يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَادِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَوَخُلُفِي نُورًا، وَقَحْدِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا<sup>(۱)</sup>، وَاجْعَلْ لِي نُورًا<sup>(۱)</sup>. قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَلَحْمِي، وَلَحْمِي، وَلَحْمِي، وَدَعِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قِيْلَ لِعَمْرِو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ! قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبُكُكَ﴾).

### بَابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

مَعَ النّبِيِّ ﷺ (لَيْلَةً)، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النّبِيِّ ﷺ.

### بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

٣١١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﴾ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ النَّبِي ﴾ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ)، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكُ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ)، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَعَظَّمْ لِي نُورًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: واجْعَلْنِي نُورًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا. وَفِي رِوَايَةٍ:
 اللَّهُمَّ أَغْطِنِي نُورًا.

الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، (وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ) (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمُحَمَّدُ ﷺ حَقِّ)، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ وَالمَّاعَةُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ حَاكَمْتُ؛ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ عَاكَمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُولَ وَلَا تُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلَا عَلْمُ وَالَٰ بِاللهِ).

بَابٌ: كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ إِنَّ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّال

٣١٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: (سَبْعٌ)، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢)، (ثُمَّ) يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

٣١٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِينًا، قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَائِةٍ: يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.
 وَفِي رِوَّائِةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَه بِرَكْعَتَين خَفِيفَتَيْن.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْكَفَّتِحْ صَلَاتَهُ ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ صَلَاتَهُ مِرَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَسْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءِ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ<sup>(۱)</sup>، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا<sup>(۱)</sup>، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدُعُهُمَا أَبَدًا.

## بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

٣١٤ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ عَنْ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَانًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَانًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَتَ تَنَامَانٍ، وَلَا يَنَامُ قَلْمِي.

### بَابُّ: لِيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٣١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ (وَهُوَ يَخْطُبُ)، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّبْلِ وِتْرًا( ؛ ).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الْمُواءَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِنْرِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ<sup>(١)</sup>، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَبْلَ صلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ﷺ: هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ).

# بَابِّ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَعَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

٣١٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيَ ﷺ يَقُرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا كَثُرَ لَحُمُهُ صَلَّى جَالِسًا \_، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ لَحُمُهُ صَلَّى جَالِسًا \_، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

#### بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ

٣١٧ \_ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ ) النَّبِيَ ﷺ عَنْ صَلَى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ) ، وَمَنْ صَلَّى صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ) ، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ) . قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ) .

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ. قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: بَهُ بَهُ - إِنَّكَ لَضَخُمٌ! أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟! كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةً ﴿ اللّٰهِ عَالَمْ عَالَمْ عَالَمْ اللهِ اللّٰهِ وَمَلّٰى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.
 تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)(١).

## بَابُّ: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُّنِهِ

٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ.

### بَابُ تَخْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلاَّةِ اللَّيْلِ

٣١٩ - عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُمَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَنْهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَا تُصَلُّونَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضُوبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾.

## بَابِّ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ \*

٣٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَاعِسٌ وَهُوَ نَاعِسٌ لَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَأَسِهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَأَسِهِ الرَّجُلِ قَامِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. قَالَ: فَأَنْيَتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى وَأُسِهِ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى وَأُسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلَّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ صَلَّهُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ)(١).

### بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلُّ بِاللَّيْلِ

٣٢١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَلَاثَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَانِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَيْدِتُ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَيِثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

### بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

٣٢٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ<sup>(٢)</sup>، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَمْنِةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ<sup>(٢)</sup>، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ (٣). مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ (٣).

#### بَابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

٣٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، وَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ حَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجِعْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، أَنَا الْمَلِك...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ خَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُوم؟. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيء الْفَجْرُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسَّلِمٍ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ.

#### بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

٣٢٤ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنْ اللَّهِيَ اللَّهُ السَّحَرُ عِنْ اللَّهِي إِلَّا نَائِمًا. تَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ.

### بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

وَمَالُ مَهُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ. فَقَالَ: هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ! (١) إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ: ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ ﴿حَمّ﴾. وَفِي دِوَايَةٍ: اثْنَيْنِ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ ﴿حَمّ﴾. وَفِي دِوَايَةٍ: اثْنَيْنِ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ، اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ، فَسَائَلُونَ مُسْعُودٍ، فَسَأَلُنَاهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (آخِرُهُنَ الْحَوَامِيمُ، ﴿حَمّ﴾ الدُّخَانِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ).

### بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ عِنْ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ \*

٣٢٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ،

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقُلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ.

فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَ الْأَعْمَالِ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ \_. (فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (١٠).

٣٢٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَفِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ)، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، (فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا -، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا -، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَتَى تَعَلِيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا لَيْهُمْ اللَّذِي رَأَيْتُ مِنْ مَنِيعِكُمْ حَتَّى النَّاسُ فِي بُيُويْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَةُ الْمَالُةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَارَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَعْتَلِ مَا أَلُهُ لَلْتُوا الْمَالِةِ الْمَارِةِ فَي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَالُوءَ أَيْهُمْ مَا فَيْ لَا عَلَيْ الْمَوْعِ أَلَاهُ الْمَالُوءَ أَنْهُوا الْمَالِ مَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِونِ أَلَا الْمَالِيَةِ الْمَالِ الْمَالُوءَ أَلَا الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِهُ الْمُعْمَالُوهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُولُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْ

#### بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٣٢٨ ـ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: مَـنْ قَـامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَهِ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلَّ آخِرُ فَقَامَ أَيْضًا، حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ عَلَى أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ عِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، ذَاكَ اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى اللِّي حَمَلَنِي عَلَى اللِّي صَنَعْتُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ. وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ. وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ وَفَي رَوَايَةٍ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَامَ لَيْلَةً الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.



# كِتَابُ الْجُهُعَةِ

#### بَابُ فَرْضِ الْجُمُّعَةِ

٣٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

٣٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا اللهُ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ (٢). وَقَالَ بِيَدِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِر)، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا (٣).

# بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ

٣٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُّه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَلْخُلُ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَهُمْ - قَبْلَ الْخَلَائِقِ. وَوَايَةٍ: بَيْنَهُمْ - قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَهِيَ سَاعَةً خَفِيفَةً.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهِنَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ.

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿الْمَرْ ۞ تَنْزِلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ﴿هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ﴾.

بَابُ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسَلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ ؟

٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (١) ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (١) ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّذَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَ عَلَيْ الرَّجُلُ: فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ؟.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تُوضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟!...

٣٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

# بَابُ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُّعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

٣٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُبَارِ ( النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَاذِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ ( ) ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ ( وَالْعَوَقُ ) ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ (الْعَرَقُ ) - وَفِي رِوَايَةٍ : أَرْوَاحٌ - ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْ انْتُكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْ انْتُكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿

<sup>(</sup>٢) وَلِمُشلِم: الْعَبَاءِ.

## بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُّعَةِ

٣٣٥ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمْسَ وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمْسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ<sup>(١)</sup>.

# بَابُ الاستِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

٣٣٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الظَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الظَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا الظَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الطَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا كَانَ بَومُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّوُا الصُّحُفَ، وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

# بَابٌ: وَقُتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

٣٣٧ - عَنْ سَهْلِ رَفِيْهُ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (٢٠).

(وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ).

٣٣٨ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ وَلَيْهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ (١).

#### بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

٣٣٩ ـ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ فَيَ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأُوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأُوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى قُلَانَةَ (امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِ) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى قُلَانَةَ (امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِ) عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (")، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (")، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، وَكَبُرُ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَوْلَ وَلُوسَعَتْ هَا هُنَا، ثُمَّ رَكِعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ نَوْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ نَوْلَ اللهَ هَوْمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَالَى النَّاسِ، الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ قَعَدَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّحْلَةُ الَّتِي كَانَ يَحْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَاذَتْ تَنْشَقُ، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِينَ
 كَادَتْ تَنْشَقُ، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِينَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ
 الشَّمْسُ. يَعْنِي النَّوَاضِحَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ.

الطَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

# بَابٌ مَا تُفْتَتَحُ بِهِ الْخُطْبَةُ \*

٣٤٠ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ مَسْعودٍ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### بَابُ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

٣٤١ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَمْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، (أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ)(٢).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَلِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ حَيْرَ الْحَلِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ...

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ ﴿ فَا فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبًا الْيَقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَرْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَثِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ وَأَطيلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

# بَابُ مَنْ قَالَ: يُقَرَأُ فِي الْخُطَّبَةِ وَلَوْ آيَةً\*

٣٤٢ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَهِ اللهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْاْ يَكَالِكُ﴾ .

## بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ

٣٤٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا تَفْعَلُونَ الْآنَ. كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا (١٠).

# بَابُ: مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

٣٤٤ ـ عَنْ جَابِرِ رَهِ اللهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ (٢) وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٢) . قَالَ: قُمْ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ (٤) . الْجُمُعَةِ (٣) ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: قُمْ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ (٤) . وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (٥) .

# بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٣٤٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَظْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: يَقْرأُ القَرَآنَ، ويُذَكِّرُ النَّاسَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ؛ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْقَىْ صَلَاةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ فَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: وَتُجَوَّزُ فِيهِمَا.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ فِي دِوَايَةِ: وَلْيَنْجُوَّزْ فِيهِمَا.

٣٤٦ ـ (عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ هَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَغْنَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، (وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ)، ثُمَّ يَخْرُجُ (فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (١).

# بَابُ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ

٣٤٧ - عَنْ جَابِرٍ وَلَيْهِ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الشَّامِ - (تَحْمِلُ طَعَامًا)، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً (٣)؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَنَرَةً أَوْ لَمَوا انْفَضُوّا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ (١٠)؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَنرَةً أَوْ لَمَوا انْفَضُوّا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: مَنِ اغْتَسَلَ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدْرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ مَسَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: أَنَا فِيهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَا اللَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ! يَخْطُبُ قَاعِدًا؛ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَحْكَرُهُ أَوْ لَمَوْ النَّفَالُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَالِماً ﴾.

## كِتَابُ الْمِيدَيْنِ

# بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٣٤٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ (٢).

# بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

٣٤٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَاللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى خُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنَا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنَا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ (٣)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى أَمَرَ بِهِ (٣)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ \_ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ \_ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَقِيهُ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ظَلَىٰ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْن، بِغَيْر أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا. وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّسَاءُ.

يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ! فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ - وَاللهِ -خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ . (١) (فقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ).

# بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

وَأْبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ ﴿ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ ﴿ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا -. خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ بَعْدَهَا -. خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيّّهَا النِّي اللّهُ إِلَا جَآهَكَ ٱلنَّوْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ حَتَى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَلالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيّّهَا النّبِي الْمَرْأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ لَا يَعْمَى ذَلِكِ؟ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ - حَتَى بَعْدُهُ عَيْرُهَا -: نَعَمْ قَالَ: فَتَصَدَّقُنَ . فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَ لَلْ الْمَرْأَةُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ لَكُنَ فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي ا فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ لَكُ لَكُنَ فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي ا فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ لَكُونَ فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي ا فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ وَرَحِهِ بِلَالٍ . فَرَصَهَا وَسِخَابَهَا - فِي ثَوْبِ بِلَالٍ .

به النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا) (٤)، وَلَوْ اللهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا) (٤)، (فَمَرَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ انْضَرَف.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَّا: بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يَمْعُنَّاهُ.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهِهُ: قَامَ مُتَوَكِّمًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ.

النّسَاءِ)، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ، تَصَدّقْنَ (''؛ فَإِنّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللّغْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (''). مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَانِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ يَصْفِ نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ يَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

# بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيِّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

٣٥٢ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَالْعَوَاتِقَ ـ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَكُنَّ خَلْفَ وَدَعُوتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ـ، قَالَتِ امْرَأَةُ (٣): يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْسِسْهَا صَاحِبتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّهْوِ أَيَّامَ الْعِيدِ\*

٣٥٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَيَّامِ مِنَى، تُدَفِّفَانِ ـ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، بِمُغَنِّيَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَيَّامِ مِنَى، تُدَفِّفَانِ ـ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَأَكْثِرُنَ الْاسْتِغْفَارَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ الْمَرَأَةُ مِنْ سِطَةِ النَّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِلْمَاءُ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْنُ اللهَ عَامَ اللهِ عَلَيْنُ اللهَ عَامَ اللهِ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُونَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاءُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاءُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَاءُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَل

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: قُلْتُ.

وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّبِيُ ﷺ مُتَعَشِّ بِثَوْبِهِ - فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَالنَّةِ عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعْهُمَا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا -. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالْحَرَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرُينَ؟ فَقُلْتُ: نَعْمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي النَّبِي ﷺ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعْمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي النَّبِي عَلَى خَدِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ؛ أَنْظُرُ إِلَى عَلَى خَدِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ؛ أَنْظُرُ إِلَى عَلَى خَدِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ؛ أَنْظُرُ إِلَى لَعَمْ - وَهُو يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِلَةً. حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ؟ لَعَمْ. قَالَ: حَسْبُك؟ وَمُنَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِلَةً. حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُك؟

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ؛ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللّهِ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِيحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.
 يَا عُمَرُ.



#### كِتَابُ التَّفْرِ

#### بَابُ: يَقَصُّرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

٣٥٤ ـ عَنْ أَنَسٍ وَهِلَهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (١).

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكُمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ؟

٣٥٥ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا وَ اللهُ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْتًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

#### بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنِّي

٣٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهُ مَا النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكُّعَتَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ مُنْ اللَّهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْقَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَفْعَلُ.

رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا(١).

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ وَعَلَّهِ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهِهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَلِي بَكْرٍ وَلَيْهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِيهِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمْ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ)، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتِهِ وَلَا مَتُهَالِتُهُ وَلَا مُنَالِهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِنْ أَرْبَعِ وَلَا مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٣٥٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

# بَابُّ: يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

٣٥٨ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَهِهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَى (٢) وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ
 صَلَّى رَكُّعَتَيْن.

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنَى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ ـ أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ ـ. قَالَ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَّي بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ! لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَثْمَمْتُ الصَّلَاةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أُوَّلِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ<sup>(1)</sup>. يَعْنِي: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءُ<sup>(٢)</sup>.

# بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

٣٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَتُمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنَّهُ.

# بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُّعَةَ فِي الْمَطَرِ

٣٦٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ:

(١) وَلِمُسْلِم: حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةِ
 سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ:
 فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلُهُ عَلَى ذَلِكَ؟! قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ ﴿ عَنْ مُعَاذٍ ﴿ وَفَي الْمَا الْحَرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ ،
 فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَظرٍ -. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْفَيُنِ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسَّنَةِ لَا أُمَّ لَكَ؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا؛ قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ.

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَخَلِهِ

٣٦١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَظَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي السَّفَرِ - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَظَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي السَّفَرِ - يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (٣).

## بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُّرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

٣٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ لَهُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ وَفِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لِّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً مَسَنَةً ﴾ .

## بَابُ الْوِثْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٣٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَوِ عَلَى وَايَةٍ: بِرَأْسِهِ -، صَلَاةً عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، (يُومِئُ إِيمَاءً - وَفِي رِوَايَةٍ: بِرَأْسِهِ -، صَلَاةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فِي آخِرِ نِدَاثِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا،
 فَقَالَ: لِيُعْسَلُ مَنْ شَاء مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

اللَّيْلِ) إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ<sup>(١)</sup>. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَفْعَلُهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكُةُ وَ الْمَشْرِقِ، (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ).

#### بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

٣٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ مَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: ادْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحَى).



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾.

#### كِتَابُ صَلاةِ الْفَوْفِ

#### بَابُ صِفَاتِ صَلاَةِ الْخَوْفِ"

٣٦٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى بِإِحْدَى اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى بِإِحْدَى اللهَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَوُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَوُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِم، أَوْ رُكْبَانًا (')، (مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعُ: لَا أَوْدَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَمَّ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ اللَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ اللَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تُومِئُ إِيمَاءً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ عَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا وَتَالَا شَدِيدًا، فَلَمًّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَّةً هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ. فَلَمًّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّنَا صَفَّيْنِ، وَالْمُشْرِكُونَ صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ. فَلَمًّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّنَا صَفَّيْنِ، وَالْمُشْرِكُونَ مَنَا اللهِ ﴿ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ عَلَيْنَا وَبَيْنَ الْقِيلَةِ. قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ عَلَيْنَا

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ).

٣٦٦ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ: صَلَّى صَلَّاةَ الْخَوْفِ - وَفِي دِوَايَةٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي ذَاتِ الرِّقَاعِ: صَلَّى صَلَّاةَ الْخَوْفِ - وَفِي دِوَايَةٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَثْمَةَ ضَلَّى بِالَّتِي حَثْمَةَ ضَلَّى بِالَّتِي الْتِي عَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاةَ الْعَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ أَنْ طَائِفَةً صَفَّا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاةَ الْعَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ الْعَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

٣٦٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخُوْفِ (فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ) غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

وَهُو فِي رِوَايَةٍ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ، (وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَلَيْ اللهِ ﷺ فَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: وَلَمْ يَعْفِي وَوَايَةٍ: (ثَلَاثًا) (١٠ -، فَشَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاثًا) (١٠ -، فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعْدَ، فَهُو هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>=</sup> مَعَهُ الطَّفُ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الطَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الطَّفُ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الطَّفُ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الطَّفُ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الطَّفُ الثَّانِي ثُمَّ جَلسُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ مَعَهُ الطَّفُ الثَّانِي ثُمَّ جَلسُوا جَمِيعًا سَدَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَايِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي مُرَاوُكُمْ هَوُلَاءِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيهَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيهَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَلُقَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ.

#### كِتَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

#### بَابُ صِفَةِ صَلاةِ الْكُسُوفِ\*

٣٦٨ ـ عَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعةُ -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامُ (١)، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامُ (١)، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْمُحُوعَ، ثُمَّ قَامَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (٢) - فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الْوَيَّامِ الْأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْقَيَامَ، وَهُو دُونَ الْوَيِّانِ اللَّكُوعِ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْقَيَامَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -، الْأُولَى الْأُولَى الْحَمْدُ اللهَ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -، وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ التَّانِيَةِ مِثْلُ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى الْمُحْدَد وَلَا لَكُومِ اللهُ وَلَى المُحْدِد اللهِ وَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَقِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَقِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ (٤)، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى اللهُ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَلَكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُوا، وَتَصَدَّقُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى عَلْدُهُ، وَلَكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُوا، وَتَصَدَّقُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى اللهُ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَلَكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُوا، وَتَصَدَّقُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى اللهُ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَلَكَ فَادُعُوا اللهُ مَا مِنْ أَحِهِ أَعْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَرْفِي عَبْدُهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ : خَتَّى جَعَلُوا يَخِرُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكُعُ، رُكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

أَوْ تَوْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ! وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (() وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ (())، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ رَأَيْتُ وَيِي رَوَايَةٍ: يَجُرُ قُصْبَهُ] (())، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (٤).

(وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)(٥). وَفِي رِوَايَةٍ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّٰهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (٢). وَفِيهِ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. وَفِيهِ: إِنِّي رَأَيْتُ اللّٰجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللّٰتُنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطَّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاء. قَالُوا: بِمَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاء. قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَكُفُرُنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكُفُرْنَ اللّهُ مُنَالًا مُنْ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا وَيَكُفُرُنَ الْإَحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللّهُورَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا وَلَكَ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ!.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ فَهُ: وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا
 إِلَيْهِ، ثُمُّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ ﴿ اللَّهَا .

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللهِ : فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ...

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَأَخَّرُ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى النَّساءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمْ فِي رِوَايَةٍ: صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

- وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، [فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ] (١)(٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ...
- وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ -، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْهُدَى -، فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنًا. فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ، حَنِّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ! وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ (1) مَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: [حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ] (1) .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ ﴿

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً وَ اللهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ،
 رَافِعٌ يَدَيْدِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمِدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ، حَتَّى حُسِرَ عَنَهَا، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأً سُؤرَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ ١٠ فَزِعَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: حِمْيَرِيَّةُ سَوْدَاهُ طَوِيلَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ ﷺ بِنَحْوِهِ. =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْس).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عُذَّبَتِ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ ؟ سَجَنَتْهَا...

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ النَّارِ ؛ وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ؛ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِنْ نُطِنَ لَهُ قَالَ : إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي ! وَإِنْ خُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ.

#### كِتَابُ صَلاةِ الاسْتِنْقَاءِ

## بَابُ الإستِسْقَاءِ فِي الْمُصَلِّي

٣٦٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَهِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَهَ اللهِ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى الْفَصَلَّى \_ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، (جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَسْقُوا).

#### بَابُ الاستِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٧٠ عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هَاهُ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِي، فَقَالَ: عَهْدِ النَّبِي عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِیَالُ - وَفِي رِوَایَةٍ: وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ. وَفِي رِوَایَةٍ: وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ -؛ فَادْعُ الله لَنَا. فَرَفَعَ یَدَیْهِ - (وَفِي رِوَایَةٍ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ. وَفِي رِوَایَةٍ: وَرَفَعَ النَّاسُ أَیْدِیَهُمْ مَعَهُ یَدْعُونَ). وَفِي رَوَایَةٍ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ وَوَایَةٍ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ وَوَایَةٍ: فَخَرَجْنَا نَحُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَیْنَا مَنَازِلَنَا) (السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَوَایَةٍ: فَخَرَجْنَا نَحُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَیْنَا مَنَازِلَنَا) (۱)، فَمُطِرْنَا یَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِن بَعْدِ الْغَدِ، وَالَّذِي یَلِیهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ، وَمِن بَعْدِ الْغَذِ، وَالَّذِي یَلِیهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ، الْأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ: غَیْرُهُ - فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! (تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ) - وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ.

رِوَايَةٍ: وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، (وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي) -، وَغَرِقَ الْمَالُ؛ فَادْعُ الله لَنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَبَسَّمَ)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَوَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، (وَالْجِبَالِ، وَالْآجَامِ،) وَالظِّرَابِ، وَالْأُودِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ وَالْآجَامِ،) وَالظِّرَابِ، وَالْأُودِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينَا وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَجْيَةٍ وَسَالَ الْوَادِي وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَجْيَةٍ وَسَالَ الْوَادِي وَشِمَالًا، يُمْطَرُ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِةِ، وَسَالَ الْوَادِي وَايَةٍ: فَنَاهُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَيَةٍ: وَالَا نَمْشِي فِي الشَّهُسِ.

# بَابُ اثْمُبَالَغَةِ في رَفِّعِ الْيَدَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءٍ \*

٣٧١ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَفِهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١).

#### بَابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

٣٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَأَذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءُ السَّمِي عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْآيَةَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كُفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي دِوَايَةٍ: إِذَا عَصَفَتِ الرَّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا،
 وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَحُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. قَالَتْ:

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)(١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عِنْ انصرتُ بِالصَّبَا

٣٧٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ اللهِ عَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُمْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: رَحْمَةً.

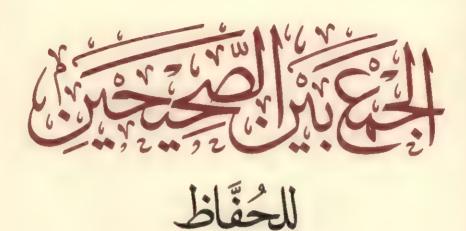

يجئى بن عَبْدِ العَزِيْزِ اليَحْيَى

ٱلجُنُزُّ ٱلثَّابِي

دارابن الجوزي

YNOVIOUNOUNOVIOUNOVIOUNOVIOUNO THOUROUNDING THOUROUND THOURD THOUROUND THOUROUND THOUROUND THOUROUND THOUROUND THOUR VXOVXOVXOVXOVXOVXOVXOVX ₹¢₽₹¢₽**₹**¢₽₹¢₽₹¢₽₹¢₽

<del>₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹</del>





#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البحبيء يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يمي عبدالعزيز اليحيي ،

اللمام ، ١٤٣٥هـ

۱۵۰۱می ۲۴×۱۷ میم

ردمك: ٤-٥٠٦٠ ٢٥٠٨: ٩٧٨

۱ . العنوان ۱ ۲ ۲ ۹ ۵ / ۱ ۲ ۲ ۱ – الحديث الصحيح ديوى ۲۳۵

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ددمك : ٤-٢٥-١٠، ٥-٢٠، ٢-٩٧٨

# جِهِوُّهِ الفِلْتِبْعِ وَلَاثَّنْخِ مِجْفُوْلِاً مُلْمُوُلِّفِ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٠هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

للنشر والتؤريع

المملكة العربية السعودية الدعام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢١٥٢ - ١٠٢٢٥٩٢ ، ص ب: ٢١٠٧٢٨ ، ص ب: ٢١٠٧٢٨ ، ص ب: ٢١٠٧٢٨ - الريفن - تلفاكس: ٥٠٢٤٧١٢٨ - الإصاب - معروف - معروف - ١٠٠٦٨٢٧٢٨٨ - القاطرة - ج م ع - محمول: ٢١٠٠٦٨٢٢٨٨ - الإسكندية - ١٠٠٦٨٣٧٢٨٨ - البريد الإلكنروني: ما ١٠٠٦٨٣٢٢٨٨ - البريد الإلكنروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# كِتَابُ الْجَنَائِزِ

#### بَابُ: مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

٣٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ قَالَ: (قَالَ اللهُ): إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءُهُ(١).

• وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ هَيُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ لَقَاءَ اللهُ لِقَاءَ أَلَّ اللهُ لِقَاءَ أَلَّ اللهُ لِقَاءَ أَلَّ اللهُ لِقَاءَ أَلَّ اللهُ لِقَاءَ أَلَى اللهُ لِقَاءَ أَلَى اللهُ لِقَاءَ اللهُ لِقَاءَ أَلَى اللهُ وَلَكِنَ عَائِشَةُ ( ـ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ): إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ عَائِشَةُ ( ـ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ): إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا (حَضَرَهُ الْمَوْتُ) بُشِّرَ بِرِضُوانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ؛ (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ)؛ فَأَحَبَ لِقَاءَ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ)؛ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ)؛ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: مَنْ أُحَبَّ لِقَاء اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاء اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ. وَمَا شَالُ لِقَاءهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا! سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَيْ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا! فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاء اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ، وَمَن كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ، وَمَن كَرِه لِقَاء اللهِ كَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ اللهُ لِقَاءهُ، وَمَن كَرِه اللهُ لِقَاءُهُ وَمَن كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ كَرِهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرِه لِلْهَ مَنْ أَحَبَ لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَ اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرَهُ لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرَه لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَن كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ اللهِ عَالِشَهُ عَالِشَهُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ا

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى \* "

و ٣٧٥ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَيْ السَّلَامَ) وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ (يُقْرِئُ السَّلَامَ) وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، (وَأَبَيُ بْنُ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَرَجَالٌ)، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ (وَفِي رَوَايَةٍ: كَأَنَّهَا شَنْ) - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّهَا رَوْايَةٍ: كَأَنَّهَا شَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّهَا وَرُعِي رَوَايَةٍ: كَأَنَّهَا شَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّهَا فِي شَنْ ـ وَايَةٍ: كَأَنَّهَا شَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّهَا فِي شَنْ ـ وَايَةٍ: كَأَنَّهَا شَنْ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هِي شَنْ ـ وَايَةٍ: مَنْ يَشَاءُ مِنْ) عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يَشَاءُ مِنْ) عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا عَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء.

# بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

٣٧٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللّهِ عَلَيْهُ: (أَنّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَة؟ قَالَتْ: نَعَمْ.) قَالَ: فَإِنّ النّبِي عَلَيْهُ مَرَّ بِهَا وَهِي تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ (٢)، فَقَالَ: اتّقِي الله وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: (إِلَيْكَ عَنِي! فَإِنّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي) (٣). فَقَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. (٤) قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ، قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: عَلَى صَبِيِّ لَهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتي؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ.

فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

#### بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيْتِ\*

٣٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

#### بَابٌ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

٣٧٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَ اللهِ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَقْالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَعَلَّمُهُنَ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَعَلَّمَهُنَ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ اللهُ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا . فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَعَلَّمَهُنَ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَ ) ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَذِهَا ثَكَدُهُ أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهُ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

٣٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَـمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِيهُ: فَتَحْتَسِبُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ : أَتَتِ امْرَأَةُ بِصَبِيِّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ؛ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ قَالَتْ. نَعَمْ، قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ مِنَ النَّارِ. مَنَ النَّارِ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ صَالَىٰهُ: إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ).

# بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

٣٨٠ ـ عَنْ عَائِشَةً عَلَىٰ الْبُنِ حَارِثَةً وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةً عَلَىٰ ابْنِ حَالِثَةً النَّبِي عَلَىٰ الْمُونُ وَابُنِ رَوَاحَةً عَلَىٰ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُونُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ـ شَقِّ الْبَابِ ـ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ ـ وَذَكَرَ الْبَابِ ـ شَقِّ الْبَابِ ـ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ: بُكَاءَهُنَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ . فَأَتَاهُ الثَّانِيةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي أَفْواهِهِنَّ التُّرَابِ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ! لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ وَسُولَ اللهِ عَنْ الْعَنَاءِ . وَلَمْ تَثُرُكُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مِنَ الْعَنَاءِ .

• (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُنَّهُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَخَذَ الرَّايَةَ وَرُاحَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ عَيْرٍ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا. أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَوَ عَزْوَةٍ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَهِنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بَنُ رَوَاحَةً. قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَر بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهِنَهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي خَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ. يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ).

#### بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

٣٨١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَلَيْهِ شَكُوى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي شَكُوى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ (١) وَقَالَ: قَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَكَى النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِي عَلَىٰ بَكُوا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ بَكُوا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِمَعْ الْعَيْنِ، ولَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا ـ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ـ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (وَكَانَ عُمَرُ هَا يَعْدُ بُ فِيهِ يَالْتُوابِ). يَعْذَبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (وَكَانَ عُمَرُ هَا يَعْدُ بُ فِيهِ يَالْتُوابِ).

#### بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ\*

٣٨٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهُمْ ، قَالَ: (٢) دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ (٣) ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ (٣) ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إَبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ (وَشَمَّهُ) (٤) ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ إِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفَانِ ، (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفَانِ ، (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ إِلَيْهَا رَحْمَةً . ثُمَّ عَوْفِ إِلَيْهَا رَحْمَةً . ثُمَّ عَوْفِ عَلَيْهِ الْمَعْوَدِ اللهِ عَوْفِ اللهِ عَوْفِ اللهِ عَنْدُ الرَّحْمَةِ . ثُمَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: غَشْيَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وُلِلاَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي: إِبْرَاهِيمَ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدِ امْتَلاَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، أَمْسِكْ؛ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ! فَأَمْسَكَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى)، فَقَالَ ﷺ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَل

# بَابٌ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَاثْبُكَاءِ

٣٨٣ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّة عَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ وَأَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ سَيْتًا ﴾، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، (فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ عَلَيْنَا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ سَيْتًا ﴾، وَنَهَانَا عَنِ النِّياحَةِ، (فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا)، فَقَالَتُ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ شَيْتًا (٢)، (فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُ عَنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى). مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ).

٣٨٤ ـ (عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ عَنَّ عُبَيْدُ اللهِ خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنَّيَاحَةُ. وَنَسِيَ عُبَيْدُ اللهِ النَّالِئَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ﴿ لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ إِبْرَاهِيمُ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِيْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا آلَ فُلَانٍ! فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ مَرْفُوعًا: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرٍ =

#### بَابٌ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى (مُعَلَّقًا)، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ.

بَابٌ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

٣٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّهِ عَمَرُ عَلَى مَمُرُ اللهِ عَمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ ابْنُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَبِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَ اللهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ عَلَىٰ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ! وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ هِ أَلْ اللهَ لَيْرِيدُ وَالِاللهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا لَذِرُهُ وَلَا لَذِرُولُ اللهَ وَلَا لَذِهُ وَاللهُ وَلَا لَذِي وَاللهُ وَلَا لَذِرُ وَالِرَهُ وَلَا لَذِكَ وَاللهُ هُمُ أَنْ اللهَ وَلَا لَذِهُ وَلَا لَذِكَ وَاللهُ وَلَا لَاللهِ عَلْكَ وَاللّهُ وَلَا لَوْلُ اللّهُ وَلَا لَاللهُ اللّهُ عَلَالًا اللهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَاللهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَكُولُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ ا

٣٨٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَانَ ابْنَ ابْنَ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ؛ عُمَرَ رَانِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ؛

الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ
 بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَثُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

فَقَالَتْ: وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ (۱)؛ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَوَالَهُ اللهِ ﷺ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا -. قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - وَفِي عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لَكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لَكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لَكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: - إِنَّهُمْ لَكِينَ اللهُ لِللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا قَالَ: وَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ صَلَيْهِ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (٢).

# بَابٌ: الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ\*

٣٨٩ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ هُ اللهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى وَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَاتُ.

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ ٣٩٠ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: تُوفِيَّتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ (٣)،

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّنُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئ.
 وَفِي رِوَّايَةٍ: وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ القِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: زَيْنَبُ.

فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِثْرًا: فَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِك، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ: شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ -، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، (وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

### بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

٣٩١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ' كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (٢٠).

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهِلَهُ، فَقَالَ: فِي كُمْ كُفَّنْتُمُ النَّبِيَ عَلَيْهِ؟ . . وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الإثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا يَوْمَ الإثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا يَوْمَ الإثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفّنُونِي فِيهَا. وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّا الْحَيَّ أَحَقُ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبَحَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أُذْرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزعَتْ عَنْهُ، وَ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَلَى لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
 وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

# بَابِّ: إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنَّا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

٣٩٢ - عَنْ خَبَّابٍ وَ اللهِ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهِ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، قُتِلَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ وَاللهُ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

• (وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَتِيَ بِطَعَامِ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي -، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ -، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ خَشَينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ).

# بَابُ فَضْلِ اتُّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٣٩٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ اللَّجَنَازَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمانًا واحْتِسَابًا)(١) حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطًّ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

#### بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

٣٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

# بَابُ اتَّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

٣٩٥ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ اللهُ اللهُ

#### بَابُ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ؟

٣٩٦ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا - أَوْ: تُخَلِّفَهُ -، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَالِيَّةُ اللَّهُ الْجَنَازَةَ لَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو سَعِيدٍ هَا أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ هَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَوَانَ، فَقَالَ: قُمْ؛ فَوَاللهِ! لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهَانَا عَنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَاكَ: صَدَقَ).

#### بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيُّ

٣٩٧ - عَنْ جَابِرٍ رَهِمُ اللَّهُ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ

وَقُمْنَا (''، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ. قَالَ: ('' إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا ("). الْجِنَازَةَ فَقُومُوا (").

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَهِجَهُ: ٱلَيْسَتُ نَفْسًا؟.

# بَابُ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

٣٩٨ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَ إِلَا صَلَيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ (٤) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلِّى وَالْمَسْجِدِ

٣٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْنَجَاشِيَّ فِي الْنَجَاشِيَّ فِي الْنَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ـ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيُ وَ اللهِ عَلَى مَاتَ النَّجَاشِيُ : مَاتَ النَّبَيُ وَ اللهِ مَاتَ النَّجَاشِيُ : مَاتَ النَّوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً . وَفِي دِوَايَةٍ : فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ (٥) ، (فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَوَارَتْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ؛ فَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ هُ اللهِ عَلِيِّ وَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ؛ فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ الْجَنَازَةُ؛ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أُمُّ كَعْبٍ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: صَفَّيْنِ.

### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُّ

خانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلَا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيهِ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: - دُلُّونِي عَلَى كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: - دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: عَبْرِهَا. فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (١).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالٍ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِقَبْرٍ (فَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: أَفَلًا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: لَيْلًا، فَقَالَ: أَفَلًا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ) فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَى مَجُلِ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ (٣).

#### بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيَّتِ

خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَجَبَتْ (أَ أَنُ الْخَطَّابِ اللهُ عَلَيْهَا فَالْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَجَبَتْ (أَ أَنُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ عَلَيْهَا ثَالَ: هَذَا (٥) فَقَالَ: هَذَا (٥)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ ﴿ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ

قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى

يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

فَلْيُحَسِّنُ كَفَنَهُ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: انْتَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثًا. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: مَنْ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرضِ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهُ: أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ:

## بَابُ: الْمَيِّتُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

٤٠٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَعِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّهِ: لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ ؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ).

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ\*

الْعَبْدَ اذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٢)؛ الْعَبْدَ اذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٢)؛ أَنَّهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ \_ لِمُحَمَّدِ ﷺ \_، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا \_ قَالَ قَتَادَةُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا انْصَرَفُوا.

وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (١) \_، (وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ ضَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ).

### بَابُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾

٤٠٥ - عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:
 ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ (٢).

#### بَابٌ مَا جَاءً فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

جُونِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقُلْتُ لَهُ: وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابً تَسَمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَتَّ). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "".

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: سَبْغُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَيْقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِنِي مُحَمَّدٌ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهْيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟! قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيثَنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ يَهُودُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيثَنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ لَيَالِيَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عُلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٠٧ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اللهُ ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

# بَابٌ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

٨٠٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا (يُكْثِرُ أَنْ) يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً (١) أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ ـ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ (قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ -، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسُّهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ .، فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الصَّبْحَ.

ضَوْضَوْا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا \_. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع - وَفِي رِوَايَةٍ: خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ -، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَر وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ \_، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطَّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا

فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنِ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: فَسَمَا بَصَري صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ .. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجِرِ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \_ ﴿ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّشَرُ شِدُّقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ؛ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ؛ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا؛ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ؛ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. وَأَمَّا الْولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ؛ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. - قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. \_ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا، وَشَطْرٌ مِنْهِمْ قَبِيحًا؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ).

#### كِتَابُ الزِّكَاةِ

# بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

جَبْلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ جَبْلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي أَظَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ عِلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا فِينَ اللهِ حِجَابٌ.

### بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاها مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: مِنْ تَمْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَمَرٍ - وَلَا حَبٍّ.

### بَابُ الْغُشْرِ فِيمَا يُسْفَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ (أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

## بَابُّ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

الْمُسْلِم صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ (٢) ، وَلَا فِي فَرَسِهِ.

#### بَابُ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ \*

218 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلَهُ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ (٣)، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهِي (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) (٤) وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٥).

# بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزِّكَاةِ

١٤ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ظَلْجَه بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ: ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ حَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟.

- وَفِي رِوَايَةٍ: يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ -، بُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (- يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ -)، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَنْزُك. ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَصْبَنَ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الْآيَة.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ(١).

# بَابٌ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ

210 عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، فَامَ عَلَيْهِمْ، (فَسَلَّمَ)، ثُمَّ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ، وَالثِيَّابِ، وَالْهَيْءَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، (فَسَلَّمَ)، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى عَلَى خَلْمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. (٢) ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ وَبَعْمُعُونَ الدُّنْيَا، لَا كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَى اللهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ يَلْهُ بِلْفُظِ: . . . وَلَا صَاحِبِ كُنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاء كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَنْبُهُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا حَنْهُ خَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا حَنْهُ خَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَرَسُولَهُ.

وَفِي رِوَايَةِ: كُنْتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظَهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ، ثُمَّ تَنَحَّى فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعْدَ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا = قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا =

# بَابُ زَكَاةِ سَائِمَةِ الْأَنْعَامِ \*

217 - عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، يَقُولُ (۱) : هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، (هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟) فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا شَأْنِي؟) فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْأَكْفَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا،

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِيِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ خَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

١٤٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْلُ لِرَجُلٍ الْجُرِّ، وَلِرَجُلٍ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ؛ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلَّ رَبَطَهَا وَلَا ظُهُورِهَا (٢)، فُهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَلِّمُا وَتَعَفَّقًا (٢)، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا (٣)، فَهِيَ لِذَلِكَ اللهِ فِي لِذَلِكَ اللهِ فِي لِذَلِكَ الْمُورِهَا لَا اللهُ وَلَا ظُهُورِهَا (٣)، فَهِيَ لِذَلِكَ لَيْ لَكِ لَكَ عَلَى اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا (٣)، فَهِيَ لِذَلِكَ اللهِ فِي لِذَلِكَ اللهِ عَلَى لِلْكَ الْمُورِهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

 <sup>=</sup> الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْيُوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَمَّا رَآنِي قَالَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فِي غُسْرِهَا وَيُسْرِهَا.

سِئْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُوِ، فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُوِ، فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ الل

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ(١).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلا فِطَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأَخْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَبُّهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُفِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْبِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْإِبلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا - وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمُ وِرْدِهَا -؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقٍرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَشَّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْبِينَ الْفِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقٍرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يُعْبَدِ، فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا وَتَعَشَّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا كَلَّقَ مَنْ الْعِبَادِ، فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا كَانَ يَوْمُ كَانَ مِقْدُارُهُ خَسْبِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، بُطِحَ لَهَا يِقَاعٍ قَرْقٍر، لَا يَمْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْمَاهُ وَلَا عَلَى الْجَنَّةِ مُ وَلَا جَلْعَاهُ إِلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْبِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: الخَيْلُ ثَلَاتُهُ مُنْ الْعَبَلِهُ إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْذَاقُ الْخَيْلُ؟ قَالَ: الخَيْلُ ثَلَاهُ الْمُعَلِهُ اللّهُ الْمُ لَا الْمَا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْذَاقُ أَلَاكُاهُ مَالَ الْحَيْلُ عَلَاهُ الْمُؤْمُ الْفَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّي مَا إِلَى النَّارِ فَيْلَ اللَّهُ إِلَى النَّارِ قَلَ إِلَى النَّارِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَا اللَّهُ الْمُعْلَالَهُ اللْمُعْلِقُلُهُ الْمُعْلِلَهُ الْمُؤْم

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا،
 وَإِعَارَةُ دَلُوهَا وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

### بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

٤١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

## بَابُ إِغْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ\*

رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسْلِمًا. قَالَ: فَقَلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَنْ فُلانِ؟ وَاللهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ وَاللهِ إِنِّي كَأْرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَيْكِ، ثُمَّ عَلَيْكِ، ثُمَّ فَلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي كَأْرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَبِدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، مُسْلِمًا وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ وَمُهِمِ. مُشْلِمًا وَفَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ وَجُهِهِ. فَخَمْعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، وَقَالَ: (أَقْبِلُ)(١) أَيْ سَعْدُ! \_، إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ وَخَهْمٍ فَلَانَ وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ وَجْهِهِ.

• (وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ وَهَٰنِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أُتِي بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي أَقُوامًا وَأَدُعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَيْتَالًا؟...

قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَم).

# بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِغِلْظَةٍ \*

٤٢٠ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ هَالَهُ مَالِكِ مَالِكِ هَالَهُ مَالِكِ مَالِكِ هَالَهُ مَالِكِ مَالِكُولِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُولِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُولِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِلِي مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالْك

٤٢٢ - (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَهِ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ
 وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ،
 حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَجَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرُّدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أَعْطُونِي رِدَائِي! فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا)(١).

### بَابُ إِغْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ\*

عَلَى رَسُولِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم هَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْظِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفُكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: قَالَ: كُو شِئْتُمْ قُلْتُمْ: قَالَ: كُو شِئْتُمْ قُلْتُمْ: قَالَ: كُو شِئْتُمْ قُلْتُمْ: قَالَ: كُو شِئْتُمْ قُلْتُمْ: فَالَ: كَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: فَالَ: كَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: فِالنَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ قَالَ: كَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: فِالنَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ فَالَ: كُو اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ فَالْ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمَنَّ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ إِللنَّيْقِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمَزَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَلَوْ اللّهَ وَاللّهَ فَا صُبِرُوا حَتَى تَلْقُونِي عَلَى الْحُوسِ. وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثُورَةً فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقُونِي عَلَى الْحُوضِ.

٤٢٤ مَنْ أَنْسِ وَهِمْ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَاذِنُ وَغَطْفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ (٢)، وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَمِنَ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ! قَالَ: إِنَّهُمْ خَيَرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخُّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ. قَالَ: فَصُفَّتِ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ،
 ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ.

الطُّلَقَاءِ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ (١)، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْن لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا: الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَاثِمَ كَثِيرَةً (٢)، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ! - إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟! فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، إلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْم مِنْهُمْ - يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أُمَّا ذَوُوا آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي أَعْطِي قُرَيْشًا آتَأَلَّفُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمُصِيبَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَضِينَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

(٢) ولِمُسْلِمِ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ، فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةً، فَنَزَلْنَا...

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ. فَنَادَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. ثُمَّ قَالَ: يَا لَلْأَنْصَارِ يَا لَلْأَنْصَارِ.

2٢٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ النَّبِيُ عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْظَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْظَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، الْإِبِلِ، وَأَعْظَى عُييْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْظَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْأَنْصَارِ): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ اللهِ مَنْ الْأَنْصَارِ): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَحَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَحَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَحِمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَحِمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَحِمْ اللهُ مُوسَى! قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

### بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ لِلصَّدَقَاتِ\*

ظالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلَيْهِ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَ بِهَذَا مِنْ هَوُلَاءِ! قَالَ: الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَ بِهَذَا مِنْ هَوُلَاءِ! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْهِ فَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ - أَلَا فَمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ قَالَ: فَمَا رَجُلٌ عَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللِّحْيَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ عَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: مَا رَجُلٌ عَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِوْ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، وَيُلِكَ! أَولَسُهُ أَنْ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: فَي الرَّابِ مُنْ الْوَلِيدِ وَلِي الرَّالِ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا؛ لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْهِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ. قَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِئِ هَذَا فَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَأَظُنَّهُ قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ. وَفِي السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَأَظُنَّهُ قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ. وَفِي رَوَايَةٍ: يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَا قُتْلَنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ ظَيْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ: دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ)(١)، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ \_ وَهُوَ قِدْحُهُ \_ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً - وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ -، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدُّمَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ (أَوْ قَالَ: التَسْبِيدُ) -، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ. قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيْ لَهُمْ مَثَلًا.

وَفِي دِوَايَةٍ: تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ.

فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الْصَدَقَتِ ﴾ ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ: فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ لَلهُ عَلَيْهُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ ، فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى طَالِبٍ وَ لَلهُ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ الَّذِي نَعَتُهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْرُجُ نَاسٌ [مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ]<sup>(١)</sup>...

• وَفِي حَدِيثِ عَلِيٌ عَلِيٌ عَلَيْ قَالَ: إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا؛ فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنَ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (٢)، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي اللّهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣).

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَهُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. قَالَ عَلِيٍّ ﷺ: كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهِيهِ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ.

# \_ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ<sup>(١)</sup> \_: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ...<sup>(٢)</sup>.

### بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ

المَّدَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ اللهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرَةً مِنْ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كِعْ كِعْ الْيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟.

٤٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ؛ (قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلُ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكُلَ مَعَهُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَجُهُا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا لَا الْهَدِيَّةَ وَيُشِيبُ عَلَيْهَا).

٤٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بَابٌ: إِذَا تُحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

٤٣٠ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْمَشْرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: يَتِيهُ قُومٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

271 عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَكَاةَ الْفِطْرِ - وَايَةٍ: رَمَضَانَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْخُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ).

## بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

٤٣٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﴿ وَاللَّهِ عَنْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ (١).

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَفِي وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالْأَبِيبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ).

#### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْصَّدَقَةِ \*

٤٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً، إِلَّا شَيْءً أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ اَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ اللهُ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. وَأَرَانَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ. قُلْتُ: لَبَيْكَ (وَسَعْدَبْكَ) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا. وَفِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: (1) عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

٤٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى الْفَقَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

٤٣٥ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ رَهِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: تَصَدَّقُتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا " إِلْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةً لِي بِهَا " إِلْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةً لِي إِهَا إِلْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةً لِي إِهَا إِلَّا مُسْ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةً لِي إِهَا إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللللَ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْمَاءِ.
 الْوَاحِدُ يَتْبُعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ اللهِ عِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النّسَاءِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا.

### بَابُ الزُّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِب

٢٣٦ - عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَلَى، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النّبِيَ عَلَى، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ. (وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَام فِي حَجْرِهَا). قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: (١) سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ: أَنْ أَنْفِقَ عَلَیْكَ وَعَلَى أَیْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَیْكَ وَعَلَى أَیْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ وَعَلَی أَیْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ وَعَلَی أَیْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: اللّهِ عَلَی أَنْ أَنْفِقَ عَلَی وَعْرِی؟ وَقُلْنَا: سَلِ النّبِي عَلَی الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي (٢)، فَمَرَّ عَلَیْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النّبِي عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي (٢)، فَمَرَّ عَلَیْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النّبِي عَلَى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَام لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: سَلِ النّبِي عَلَى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَام لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: سَلِ النّبِي عَلَى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَام لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: اللّهِ اللّهِ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَام لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِهِ عَلَى: أَيْ اللّهَ الْمَوْلَةِ وَلَا: أَيْ اللّهُ الْعَرَابَةِ ، وَأَجْرُ اللّهَ الْجَرُانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الْمَاتَةِ . وَالْحَرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ اللّهَ الْجَرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ السَّوَلَةِ . اللّهُ الْحَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْلُهُ الْعَرَانِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى السَلْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الل

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ : (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اللهِ مَ إِلْكَ أَمَرْتَ اللهِ مَ إِلْكَ أَمَرْتَ اللهِ مَ إِلْكَ مَ إِلْكَ مَ اللهِ مَ إِلْكَ مَ اللهِ مَ إِلْكَ مَ اللهِ مَ إِلْكَ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

٤٣٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّهِ مَالَا مِنْ أَخْلِ، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﴿ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ وَيَسْتَظِلُ بِهَا)، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْبَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ.

الْآيةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللّٰهِ عَلَىٰ تُعْفِقُوا مِمّا يَجُبُونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٤٣٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُمَّا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

## بَابُ الصَّدقَةِ عَلَى الْأَخُوالِ\*

٤٣٩ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهُ الْعَتَقَتْ وَلِيدَةً (وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيّ عَلَيْهَا فِيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيّ عَلَيْهَا فِيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

### بَابٌ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٤٤٠ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا.

رَسُولَ اللهِ ﷺ -، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: إِنَّا أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (١)، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿لَا يَنْهَنَكُرُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُعَنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾).

# بَابُ مَا يُسْتَحَبُ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ اللَّهَ الْأَرْجُلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَا الْمُ الْقُلْتَتُ الْقُلْمُ الْمُ الْقُلْمُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### بَابُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ

﴿ النَّارَ، فَأَشَاحَ ﴿ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاتًا، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا -، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ ) لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَ لَهُ أَلَهُ وَلَنَ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَ :

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ رَاهِبَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَمْ تُوصٍ.

بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى)، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ
فَلَا يَرَى (إِلَّا النَّارَ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ -، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ
شِمَالِهِ فَلَا يَرَى (إِلَّا النَّارَ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا مَا قَدَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (يَنْظُرُ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى (إِلَّا النَّارَ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا مَا قَدَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ)، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ -؛ فَلْيَتَقِيَنَ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا الله، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَحُيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا الله، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَحُيرةٍ حَتَّى تَطُوفَ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى. قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟! قَالَ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟! قَالَ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟! هَالَ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ. . قَالَ عَدِيِّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ إِلَّا الله، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ).

#### بَابٌ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

الْمَنِيحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ)، تَعْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (' بَعْمَ) الْمَنِيحَةُ (اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ )، تَعْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (' ).

#### بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلًا فِي اللهِ، اخْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلًا فِي اللهِ، اخْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلً طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله،

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسَّ وتَروحُ بِعُسُّ؟ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ!.

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ (شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)(١)، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِبًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

# بَابُ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

250 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ النَّبِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسَبِ طَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٣) \_ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ \_ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٣) \_ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ \_ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِعَدِيهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١) ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (٥) .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُهَا فِي حَقَّهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَتَرْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم: أَوْ أَعْظَمَ.

وَفِي رِوَّايَةٍ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيَّبٌ لَا يَفْبَلُ إِلَّا طَيَبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ هِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَانَّبُهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وَقَالَ: ﴿ يَثَانَيُهُا اللَّهُ اللَّهُ السَّفَرَ ، وَقَالَ: ﴿ يَثَانَيُهُ اللَّهُ حَرَامٌ ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْتِهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْتِ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!.

### بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ لِلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾

٤٤٨ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِوْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعِ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهَ لَعْرُونَ يَلْمُوْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ الْآيَة.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ).

#### بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

289 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ أَنْفَقَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَنْفَقَ الْجَنَّةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ـ: يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ـ: يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَعَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَعَيْ مِنْ رَوَفِي رِوَايَةٍ: بَابِ الصَّيَامِ وَ) بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَعَيْ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي يَوْ ايَةٍ: بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الْمُ لَلْ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الْمُو بَكُرٍ وَهِي أَنْ تَكُونَ مِنْ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُذْعَى أَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَدُا وَيُ بَرُّونَ مِنْهُمْ.

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ صَلَّى اللَّهِ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّبَّانُ، يَدْخُلُ

مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالَ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْجَنَّةِ (ثَمَانِيَةُ) أَبْوَابِ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ...

## بَابٌ: كُلُّ مَغَرُوفٍ صَدَقَةً

وَعُنْ جَابِرٍ هَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَالَ: كُلُّ مَعْرُونٍ صَدَقَةٌ.

#### بَابِّ: عَلَى كُلِّ سُلاَمَى صَدَقَةٌ \*

201 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُومًا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْقَةَ رَهِيهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ﴿ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ بِالْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَيَجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ،
 فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّعَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ،
 أَوْ شَوْكَةُ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ
 وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَثِلٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْسِي.

# بَابُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

201 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةً. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. الْمَلْهُوف. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

### بَابُّ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

١٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَجُلَ: لَأَتُصَدَّقَةً قَالَ: قَالَ رَجُلَ: لَأَتُصَدَّقَةً بِصَدَقَةٍ بَصَدَقَةٍ بَصَدَقَةٍ بَصَدَقَةٍ بَصَدَقَةٍ بَعَدَدُهُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ بَعَدَةُ وَنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، لَأَتُصَدَّقُونَ: تُصُدُقةٍ . فَخَرَجَ عِلَى زَانِيَةٍ ا فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، لَأَتُصَدَّقُنَ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيًّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ عَلَى غَنِيًّ ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيًّ . فَأَيْ يَ ، فَقِيلَ فِقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيًّ . فَأَيْ يَ ، فَقِيلَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيًّ . فَأَيْ يَ ، فَقِيلَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى سَارِقٍ ، فَلَعَلَّهُ الْنُ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ اللهُ عَنْ مِنَ فِي عَلَى عَنْ مِنَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا النَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ .

#### بَابٌ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

الْبَخِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ، قَالَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ.

تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثْرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ. فَسَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَسْعُ.

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّهَ ﴾

الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا.

# بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُّفْسِدٍ

٤٥٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ ، قَالَ: الْخَاذِنُ ، الْمُسْلِمُ ، الْأَمِينُ ، الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَاملًا مُوَفَّرًا ، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ؟ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

# بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا.

اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهُ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.

## بَابُ الإسْتِغْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

27٠ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُمْ، فَمَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَشَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِيَ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

٤٦١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَبِيعَ، فَيَكُلُ وَيَتَصَدَّقَ ـ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

بَابِّ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى \*

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ الْعُلْيَا خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَنَّى الْعَلْيَا خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَنَّى الْعَلْيَا خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ (٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ (مَا تَرَكَ غِنيً).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَهُوَ شَاهِدٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً وَ إِنَّ ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَك، وَأَنْ تُمْسِكُهُ مَنَّ لَك، وَلَا تُكرمُ عَلَى كَفَافٍ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ .
 السَّائِلَةُ .

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ

27٣ - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ وَهُمْ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْنًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَهِ لِللهِ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَاء، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَهِ لِللهِ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ لِيُعْطِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ النَّهِ عَلَيْهِ مَقَهُ اللَّهُ يَوْفَى قَلُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْء، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِي عَلَيْهِ حَتَّى تُوفِقِي)(١).

## بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالثَّنَافُسِ فِيهَا

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرْكَاتِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرْكَاتِ الْمَرْشِ، فَقَالَ: زَهْرَةُ الدُّنْيَا \_. (ثُمَّ الْأَرْضِ - وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: زَهْرَةُ الدُّنْيَا \_. (ثُمَّ الْأَرْضِ - وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: زَهْرَةُ الدُّنْيَا \_. (ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ ﴿ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَلَيْنَا أَنَا خَازِنَّ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُحْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.

278 عن عَمْرِو بْنِ عَوْفِ وَهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَمْرِو بْنِ عَوْفِ وَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ
 تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِثْنَةِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

## بَابٌ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إشْرَافِ نَفْسِ

277 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اله

#### بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

27۷ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

#### بَابٌ: ﴿لَا يَنْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

١٤٦٨ عَنْ أَبِسِي هُمَرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّهُمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةَانِ، وَالتَّمْرَةَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَاقُرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾.

#### بَابٌ: الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

٤٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

<sup>(</sup>١)﴾ وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَال سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

## بَابُ: ﴿أَلَّهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾\*

ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهُ اللهُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي الْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ (الدُّنْيَا)(۱)، وَطُولِ (الْأَمَلِ)(۲).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي: مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا؟.

• (وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ (٣).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْمَالِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: الْحَيَاةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَوِّهِ : أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلِ قَدْ قَرَوُوا الْقُرْآنَ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُهُمْ ، فَاتْلُوهُ ، وَلا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ ، فَأُنْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا ، وَلا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التُرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ ، فَأُنْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِي حَفِظْتُ مِنْهَا : يَا وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ ، فَأُنْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِي حَفِظْتُ مِنْهَا : يَا وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ ، فَأُنْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِي حَفِظْتُ مِنْهَا : يَا أَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ.

## كِتَابُ الصِّيَامِ

## بَابٌ: هَلَ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، إِذَا شُتِمَ؟

2٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ). وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِكُلُّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا ( ) - إِلَّا الصِّيَامَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَتْرُكُ طَعَامَهُ (وَشَرَابَهُ) وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي - ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ رَوَايَةٍ: يَتْرُكُ طَعَامَهُ (وَشَرَابَهُ) وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي - ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ: يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُقٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ إِنِّي امْرُقٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ ( ) مِنْ رِيحٍ الْمِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

#### بَابٌ: هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

٤٧٣ ـ عْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِنِه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: السَّمَاءِ)(٣)، وَعُلِّقَتْ أَبُوَابُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الرَّحْمَةِ.

جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ (١) الشَّيَاطِينُ.

## بَابُّ: لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

٤٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ، قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلِّ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

بَابٌ قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

٤٧٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ،
 وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ خُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (٢).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (٣).

### بَابُ: الشُّهُرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ \*

٤٧٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيُهُمَّا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا! قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٤٧٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّةٌ لَا نَكْنُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي: مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْدِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَصُفِّدَتِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثِينَ.

#### بَابُ: شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

٤٧٨ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ظَلْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرًا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحَجَّةِ.

#### بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

٤٧٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً(١).

#### بَابٌ قَدْرِ كُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ؟

٤٨٠ - عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِ ﴾ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟
 قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ سِتِّينَ).

(وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ رَهُ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ).

## بَابُ تَفْسِيرِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ\*

٤٨١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَجِيًا، قَالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿ وَكُمُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّ لِتَبَيَّنَ لَكُو الْفَغْيِطُ الْأَنْيَفُ مِنَ الْفَغْيِطِ الْأَسْوَدِ ﴾، وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ ﷺ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

٤٨٢ - عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ وَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْمَنْ وَ اللَّمْ وَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ اللَّمْ وَالله الله وَ الله و ال

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ (أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِك).

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ).

#### بَابُ: مَتَى يُمْسِكُ الصَّائِمُ؟\*

٤٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ: لَعَنْ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ الْحَدَكُمْ - أَوْ: لَهُ بَلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ؛ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ - أَوِ: الصُّبْعُ -، بِلَيْلٍ؛ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ - أَوِ: الصُّبْعُ -، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ، وَطَأَطَأَ إِلَى أَسْفَلُ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ بُعْشِ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (١٠).

٤٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ وَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا. وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ. قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ).

## بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنْبًا

٤٨٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ ـ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

٤٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ وَ إِنْ النَّبِيّ عَائِشَة وَ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ شَيْنًا فَرَخَصَ فِيهِ، فَتَنزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ عَلَيْهُ، فَخَطَبَ، (فَحَمِدَ اللهَ)، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَسْيَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا ('').

## بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَهُمْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَأَنَا جُنُب، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي.

#### بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

دَهُ عَلَى أُمْ سُلَيْم، (فَأَتَنُهُ عَلَى أُمْ سُلَيْم، (فَأَتَنُهُ عَلَى أُمْ سُلَيْم، (فَأَتَنُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنِ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ؛ فَإِنِّي بِتَمْرٍ وَسَمْنِ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ (۱). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ صَائِمٌ (۱). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُويْصَةً. قَالَ: مَا هِي؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ.

بَابُ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

\$ 4.9 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: هَلَكُتُ! قَالَ: وَمَا شَائُنُك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: مَلَكُتُ! قَالَ: وَمَا شَائُنُك؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَأْتِيَ النَّبِيُ عَلِيْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَ: أَعلَى فَجَلَسَ، فَأْتِيَ النَّبِيُ عَلِيْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَ: أَعلَى أَفْتُ مِنْكِينًا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَفْتَ مِنْكُونَ بِالْحَقِّ!) مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ مِنَّا ـ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: أَطْعِمْهُ عِيَالَك.

#### بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

• **٤٩ ـ** عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَائِشَةً ﴿ مَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ وَهُوَ صَائِمٌ ( ) مَا يُمُ اللَّهُ وَهُوَ صَائِمٌ ( ) مَا يُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي شَهْرِ الصَّوْم.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ =

## بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

٤٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ،
 (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ).

(وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَ الْكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ).

## بَابُ: مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِمِ؟

في سَفَرِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِرَجُلِ: اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ عَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَي سَفَرِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِرَجُلِ: الْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسُ! قَالَ: الْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ: الْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ: الْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. فَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ لِي. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

قَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَلْ هَذِهِ! \_ لِأُمْ سَلَمَةَ \_، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
 ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ! فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَنْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

### بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

٤٩٣ - عَنْ سَهْلِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَوَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (١).

### بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ -. فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ -. فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتُكُمْ. كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا.

- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُواصِلُوا، فَأَيْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَرِ).
  - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِّهِا: نَهَى عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ.

## بَابٌ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيهُ النَّاسَ، فَضَامَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً عِنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ.

ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ). وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: (١) صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْآخِرُ ( ) فَالْآخِرُ (٢٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: غَزَا غَزُوةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ \_ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ \_ أَفْطَرَ، (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ) (٣).

٤٩٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَهِ اللَّهُ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (٤) فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ حَارٌ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْظَرَ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيُّلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَا فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ!.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ ﷺ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ حَدُوكُمْ، وَالْفِطُرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ مُعَبِّحُو رُخْصَةً، فَعَيْنَا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُعَبِّحُو حَدُوكُمْ، وَالْفِطُرُ أَقْوَى لَكُمْ ؛ فَأَفْطِرُوا. وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ: لَمْ يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

89٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقْهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمِ.

# بَابُ قُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ \* \*

### بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

٤٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأْصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرُ (٢).

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

٥٠٠ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَمِنَّا مَنْ يَتَّتِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةً مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

#### بَابُّ: مَتَى يُقضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

٥٠١ عَنْ عَائِشَةً ﴿ مَا لَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ ﴾ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﴾ .

#### بَابٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

٥٠٢ - عَنْ عَائِشَة عَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

٣٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ؛ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى (٢).

#### بَابُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ

٥٠٤ - عَنْ سَلَمَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

• (وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَالَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ ﴾ يُطَوَّقُونَهُ ﴿وَذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ هُذِه: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاكُ.

بِمَنْسُوخَةٍ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا).

#### بَابٌ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٥٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

#### بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الْجَاهِلِيَّةِ - (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَان رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةِ مَا الْمَدِينَةَ صَامَة -، ثُمَّ أَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصِيامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصِيَامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَصِيامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ شَاء أَفْطَرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ بِنَحْوِهِ (۱). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
- وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَهُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ
   عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ
 يَصُومُونَ يَوْمًا - يَعْنِي: عَاشُورَاءَ -، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُو يَوْمٌ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامٍ اللهِ...

نَجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلّهِ. فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ. فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِه (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى طَيْهِ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا(٢).

٨٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ -، وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ.

9.9 عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﴿ اللهُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَعَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَعَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَعَ مَائِمًا فَلْيَصُمْ . قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ . قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْظَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذُنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

#### بَابُ صَوْمٍ شَعْبَانَ

١٠ - عَنْ عَائِشَةَ عِلَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَى تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ.

نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِلَيْهُ: (مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ،

## بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

النّبِيّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ \_ أَوْ سَأَلَ رَجُلَا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ \_، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشّهْرِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ \_، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشّهْرِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): شَعْبَانَ \_؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِذَا أَنْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ (٣).

#### بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً

## بَابٌ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

١٣٥ - عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ -: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ (يَوْمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَكَانَهُ.

الأَضْحَى) مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ حَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهَاكُمْ، وأَمَّا الْآخَرُ فيومٌ هَذَينِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الْآخَرُ فيومٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. (قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَيُنْ فَكُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحْبَ أَنْ يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ كُمْ فِيهِ عَيدَانِ، فَمَنْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَهِ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَهُمُ فَوْقَ ثَلَاسَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَاكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَسُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾: لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النّذر، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النّحْرِ. وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النّحْرِ. (فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ).

# بَابٌ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)(۱).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْمٍ لِلَّهِ.

### بَابٌ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ(١).

• (وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَفْطِرِي).

# بَابٌ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

الصَّوْمَ وَأُصلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ الصَّوْمَ وَأُصلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ د، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَسُلِّي وَلَا تَنَامُ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَتُصَلِّي وَلَا تَنْامُ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ د، هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ د، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًالَا) وَإِنَّ لِنَوْمِ فَى وَايَةٍ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَّا وَإِنَّ لِنَوْمِ فَى مَا يُكَ مَلَى اللَّهُ وَلِكَ لَتُهُ وَلِكَ اللَّهُ مُ كُلُّ جُمُعَةٍ فَلَاكَ فَطَلَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ يَكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْنَالِهَا؛ فَذَلِكَ الدَّهُورُ كُلُهُ . (قَالَ: فَشَدَدُتُ فَلَكَ : فَإِنِّ يَكُلُ جُمُعَةٍ ثَلَاكَ اللَّهُ مُنْ كُلُّ جُمُعَةٍ ثَلَاكَ النَّهُمُ عِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاكَ اللَّهُ الْمُنْ وَلَى الْمَالَةُ الْكَانِ عَلَى اللَّهُ الْكَالَ عَلَى اللَّهُ الْكَانِ عَلَى اللَّهُ الْفُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ لَلْكَالَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِكَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكَ اللْمُولِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِلَكَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

(٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

أَيَّامٍ). قَالَ: فَصَمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ - قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ - قُلْتُ: إِنِّي لَأَقْوَى لِلْلَكَ(۱). فَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ ﷺ (۱). قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. قُلْتُ: إِنِّي وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ (۱) - . قُلْتُ: مَنْ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ (۱) - . قُلْتُ: مَنْ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ (۱) - . قُلْتُ: مَنْ لَي بِهَذِهِ يَا نَبِيَ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءً: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدِ. مَرَّتَيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَكَيْفَ تَحُومُ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَكَيْفَ تَحُومُ؟ قَالَ: كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: كُلَّ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَهُ: صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّام، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. . .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَّايَةٍ: فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: قَالَ: فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ!.

يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخَفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْظَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ).

## بَابُّ: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامٌ دَاوُّدَ



#### كِتَابُ الاغْتِكَافِ

#### بَابُّ: مَتَى يَدُخُلُّ الْمُغْتَكَفَ؟\*

الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ - (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً). وَفِي رِوَايَةٍ: الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ - (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً). وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ -، (فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ)، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ، فَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ، فَلَاتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةً، وَحَفْصَةً، وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

#### بَابُ الإعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ \*

العَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ)، فَقَامَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ تَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ)، فَقَامَ النَّبِي وَ اللَّهِ وَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِي وَ اللَّهِ فَلْيَرْجِعْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ - وَ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر، فِي وِثْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْعَشْرِ الْأَوَاخِر، فِي وِثْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَايَةٍ: مِنْ صَبِيحَتِهَا -. وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخُلُ، وَمَا نَرَى فِي

السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ -، حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ، تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ(١).

## بَابُ الِاغْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

٥٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

## بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٥٢١ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً فَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْةً إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢).

## بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ

الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ] (").

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ أَنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْع

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴾.

الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي (الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)(١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ -؛ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَفِي رِوَايَةٍ: العَشْرِ الْأَوَاخِرِ (٢).

# بَابٌ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

٥٢٣ ـ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَلَيْهُ) (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُخْجِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لِخُبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَرُفِعَتْ (١)، (وَعَسَى أَنْ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَرُفِعَتْ (١)، (وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ)، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْع، وَالتَّسْع، وَالْخَمْسِ (٥).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ (٢).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: السَّبْعِ الْأُوَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَجَاء رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٦) أَمَّا مُشَلِّمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَيْهِ، وَفِيهِ: قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَا. قَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ.

### كِتَابُ الْحَجِّ

#### بَابُ الْاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٥٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ<sup>(١)</sup>: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهُدُّمُ الْهُومُ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهُدُّمُ اللهُ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

### بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ \*

٥٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ.

٥٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِعَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّمِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾

الْحَجَّةِ الَّتِي أُمَّرَهُ النَّبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ضَائِهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ الْحَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤذِّنُ فِي النَّاسِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ...

الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا النَّاسِ، وَالْحُمْسُ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ الرَّجُلُ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الْمَرْبَعِيْدِ وَلَا اللَّيْابَ لَعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

#### بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

النَّبِيُ ﷺ: لَا يَحِلُ الْامْرَأَةِ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَحِلُ الْامْرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ (٢) لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ظَيْهُ: مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي: ثَلَاثَةَ [أَيَّام] (٣)(٤).

٥٣٠ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ -، وَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ -، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً! قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِي حَاجَةً! قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةً، فَتَقُولُ: فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْنَهُ أَوْ كُلُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَالَا أُحِلُهُ فَتَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةً يَوْم. وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةً لَيْلَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةً ثَلَاثِ لَيَالٍ.

## بَابُ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُ وَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُ وَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ)، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَضِيئَةٌ)، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا)، وَجَعَلَ النَّبِيُ وَلِي يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِي أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ عِنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّها مَاتَتْ...)(١).

# بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ، يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ)، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، عَلَيدُونَ، عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ)، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﴿ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَتْ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا.

سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ(١).

#### بَابٌ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا.

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَافَهُ: (أَنَّهُ ذُكِر لَهُ الْعِرَاقُ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِينَ ۚ إِنَّا إِلَى لَا عَنَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِينَ ۚ إِنَّا إِلَى لَا عَنَا اللّهِ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا رَبَّا لَشُغَلِونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي لَرْضَى، اللَّهُمَّ مَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ فَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: آبِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ فَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ فَشْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ
 السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ
 وَالْمَالِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَقَالَ...

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِ الْمُهَلُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيُ ﷺ - فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمِرَاقِ مِنْ ذَاتِ مِرْقٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ رَهُ اللهِ عَنْ أَمِي الْمُوسَرَانِ أَتَوْا عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ أَمِيرَ اللهُ وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ).

## بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

٥٣٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا أُخْبِرِتْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا ـ، قَالَتْ: (وَفِي رِوَايَةٍ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!) طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!) طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا ـ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَنَى)، قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ. (وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا).

٥٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ عِيْنَا، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِحْيَتِهِ - وَهُوَ مُحْرِمٌ.

# بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

٣٦٥ - عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي

مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ (١)، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ فِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴾ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ).

#### بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٥٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَا أَهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

# بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

٣٩٠ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَإِلَّا يَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَالْمَا أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا! قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، اللهَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ اللهَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ لَمُ أَلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا؟.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا؛ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا؛ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهُلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَا نَعْلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ).

# بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَةِ

• ٤٠ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّهُ خَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ النَّبِيُ اللهِ أَنَسًا حَدَّثُهُمْ: أَنَّ النَّبِيُ اللهِ أَهَلَّ النَّبِيُ اللهِ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ اللهِ مَعَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ: [بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ] (٢)، (ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّر، ثُمَّ) أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا).

#### بَابُ التَّلْبِيَةِ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَك

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. قَالَ بَكْرٌ: فَلَقِيتُ أَنَسًا، فَحَدَّثُنُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمًّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ.

وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَزِيدُ عَلَى هَـؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ(١)(٢).

## بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

٥٤٧ - عَنْ حَفْصَةَ رَفِّجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْبِي، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ...

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيُ (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَجُيْ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ). قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُلَبِّدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

# بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

٥٤٣ \_ عَنْ أَبِي شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةِ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: فَالَ: فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﴿ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

التَّرْوِيَةِ (بِثَلَاثَةِ) (١) أَيَّام، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَّاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِلَيْهَا: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ رَبِي اللَّهِيمَ)، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ -، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً. (٢) فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ = وَفِي رِوَايَةٍ: نَنْطَلِقُ إِلَى (مِنيً) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَرَفَةَ \_ وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ =، فَقَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ \_، افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ -، وَلَكِنْ لَا يَحِلُ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ<sup>(٣)</sup>: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ ـ، فَفَعَلُواً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: بِأَرْبَعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدةً فِي الْأَخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْأَخْرَى،

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطَّيبِ، وَلَيِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالِ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوْلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَكَفَانَا الطَّوَافُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقِرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَغُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلَّ كُلُّهُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: انْظَلَقَ النَّبِيُّ وَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزْرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ. وَفِيهَا: فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ؛ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ؛ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَلَمْ يَحِلَّ؛ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَةً عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً).

# بَابُ الثَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

عَدْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (١)(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى =

٥٤٥ ـ (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ) عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﷺ،
 وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا:
 لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

• وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: اخْتَلَفَ عَلِيُّ وَعُثْمَانُ اللَّهِ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا (١٠).

قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهْ نِي جَمْرة نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى فَأَمْرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: \_ وَفِي يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: \_ وَفِي رَوَايَةٍ: اللهُ أَكْبَرُ! \_ سُنَّة النَّبِيِّ عَلَيْهُ. (فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي؛ فَأَجْعَلَ لَكَ رَوَايَةٍ: اللهُ أَكْبَرُ! \_ سُنَّة النَّبِيِّ عَلَيْهُ. (فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي؛ فَأَجْعَلَ لَكَ سَهُمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّوْيَا الَّتِي رَأَيْتُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَم).

عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رُسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ ثَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَيتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النُّمَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ ﷺ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِ عَلَيْهِ: كَانَتِ الْمُنْعَةُ فِي الْحَجِّ لْأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَةً.
 وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَصْلُحُ الْمُنْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُنْعَةَ الْحَجِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ ﴿ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٍّ ﴿ يَا مُنْ عَلِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

# بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ

#### بَابُ الْإِخْصَارِ فِي الْحَجِّ

مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ \_: إِنْ صُدِدْتُ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ \_: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ؛ (مِنْ أَجْلِ عَنِ الْبَيْتِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ)، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ \_ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ أَهلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ)، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ \_: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ \_، ثُمَّ أَلْي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ \_، ثُمَّ أَلْي قَدْ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ. فَقُلْتُ: أَيُهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ، فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَبِهِ فَأْتَمُوا.
 الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَبِهِ فَأْتَمُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيعًا \_، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ سَالِم، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا).

#### بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، النَّبِيِّ عَلَيْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (۱)، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلِيَّةُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْفِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْنَقُ بَالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْنَعُ أَيْعِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَمَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَمَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَمَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَمَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَمَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَحُعَ يَئِنِ، ثُمَّ فَلَى وَمُ مَنْهُ حَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمُ مِنْهُ حَتَّى قَضَى وَايَةً إِلَى أَمْ وَايَعْ مَرْوَةٍ مَنْهُ حَتَّى قَضَى وَالْمَدْ وَالْمَنْ الْمَرْوَةِ مَنْهُ حَرُمُ مِنْهُ حَتَى قَضَى وَالْمَانَ بِالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ مَنْهُ حَرُمُ مِنْهُ حَتَى قَضَى وَالْمَ الْمَرْوَةِ مَنْهُ عَرَالُ مِنْ شَيْءً حَرُمُ مِنْهُ حَتَى قَضَى وَالْمَانَ الْمُعْولِلْ مِنْ شَيْءً حَرُمُ مِنْهُ حَرَّى مَنْهُ حَتَى قَضَى الْمَالِ الْمُلْولِ الْمُ مَا الْمُنْ الْمُعْوَالُونَ الْمُعْلِلْ مِنْ شَيْعَ حَرْمُ مِنْهُ مَى الْمَالِلُهُ الْمُلْوِلُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ - بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

## بَابُّ: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟

• ٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِخَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ -، فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلِّ بِعُمْرَةٍ. قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجِّ والعُمْرَةَ لَمْ يَجِلُّوا حتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ؛ فَأَحْلَلْنَ -، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كُنَّا بِسَرف حِضْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: وَمَا شَأْتُكِ؟ قُلْتُ: لَا أُصَلِّى. قَالَ: فَلَا يَضِيرُكِ؛ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ؞، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ. = وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَعَلْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرٍ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارِ! قَالَ: أَوْمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟!.

فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ضَحَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: (نَحَرَ) (١٠ - النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ=، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ النَّبِيُ ﷺ: إلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ. قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْمَهْدُيُ فَلَا. قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعُمْرةِ...

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ؟ (٣) فَقِيلَ لَهَا: انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ انْتَغِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ انْتَغِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ انْتَغِيمِ فَأَهِلِّي، وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا انْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ انْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا. فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: فَعَلْ الْعَرْمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ الْمُؤَلِّي فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ اللَّيْلِ، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ اللَّيْلِ، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَافَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمْن طَافَ بِالْبَيْتِ (٤) قَبْلَ ضَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمْن طَافَ بِالْبَيْتِ (٤) قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوجِهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَهْدَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ، وَذَوِي الْيَسَارَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ
 حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبَتْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ رَهِٰهِ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا.
 وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ (٢).

وَجَعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَالْتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَجِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (٣).

## بَابٌ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ النَّبِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثْرُ الْخَلُوقِ ـ أَوْ قَالَ: صُفْرَةٌ ـ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَسُتِرَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَالَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنْي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ، أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ عُمْرُ: تَعَالَ، أَيسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظُرْتُ إِلَى عَظِيطِ الْبَكِ = وَفِي رِوَايَةٍ: مُحْمَرُ الْوَجْهِ لَا يُعْطِيطِ الْبَكِ =، فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ لَا أَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْوَحْيَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَيْ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَى اللّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَى اللّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَيْهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْوَعْقِ لَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هِ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۚ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا: طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ
 نَبِيُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَأَذْرَكَتْ.

قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثْرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_، وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك.

### بَابٌ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ).

بَابُّ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

306 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْمُحْرِمِ.

بَابِّ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحُشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

••• - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ عَلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ. عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

بَابُّ: إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

٥٩٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ حَاجًا،
 فَخَرَجُوا مَعَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأُنْبِئْنَا

بِعَدُوًّ بِغَيْقَةً -، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ - فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً -، فَقَالَ: خُدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: قَتَادَةً عَلَى الْحُمُ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو أَتَوْا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَوانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلً عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ (فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ)، فَأَكَلَهَا (حَتَّى تَعَرَّقَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: كُلُوا، فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللهُ.

### بَابٌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابّ

٥٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلُنَ فِي (١) الْحَرَمِ (٢): الْغُرَابُ (٣)، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الْحِلِّ وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَفِي الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: الْأَبْقَعُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ بَدَلَهَا: الْحَيَّةُ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ يَنْحُوهِ، وَفِيهِ: مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ.

### بَابُ الإغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

مَحْرَمَةَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَالْمِسْورَ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ عَلَى الْحُبْرَمَةَ عَلَى الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَبْلُ اللهُ بْنُ مَبْلُ اللهُ بْنُ مَبْلُ اللهُ بْنُ مَبْلُ اللهُ بْنُ مَبْدُ اللهِ بْنُ الْقُرْنَيْنِ وَهُوَ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُوَ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُو يَسْتَرُ بِبَوْبِ، ﴿ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنِ، يُسْتَرُ بِبَوْبِ، ﴿ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُنِيلٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْسِلُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْسِلُ رَأْسِهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأُطَأُهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأَطَأُهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأُطَأُهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ بَيْدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى يَلْهِ يَقَعْلُ ().

### بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى

وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْمِسْوَرُ: لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا.

### بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

وَمِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثُوْبَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي ثُوْبَيْهِ -، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَالَةِ مُعَنَّدُ اللهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثُوبَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي ثُوبَيْهِ -، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَفِي وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ()، وَلَا تُحَمِّلُوهُ؛ فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. وَفِي رِوَايَةٍ: مُلَبِّدًا.

### بَابُ الإغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوَى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوَى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (اللَّبِيَ اللهِ عَلَى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةً ؟ وَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْهَا ؟

٥٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
 الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

وَفِي اللّٰهِ عَارِشَةَ عَارِشَةَ عَارِشَةَ عَارِشَةَ عَامَ النَّبِيّ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ - دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ مِنْ كَذَاءٍ، (وَخَرَجَ مِنْ كُدًى).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا وَجْهَهُ.

### بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةً وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا

٥٦٤ ـ عَنْ أَسَامَةَ ظَيْهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ؟ فِي دَارِكَ بِمَكَّة؟ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: زَمَنَ الْفَتْحِ ـ، فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌ فَيُ شَيْتًا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، (فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ظَيْبُهُ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النِّينَ ءَامَنُوا وَطَالِبٌ كَافِرَ وَلَا يَلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النِّينَ ءَامَنُوا وَمَعَمُوا أَوْلَئِكَ وَلَا يَلِهُ وَالنِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أَوْلَئِكَ وَمَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا يَتَأَوّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النِّينَ ءَامَنُوا وَمَعَمُوا أَوْلَئِكَ وَكَانًا عُسِيلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا يَتَأَوّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

#### بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

• ٥٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَشْرِبَ. (١) فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنتْهُمْ؟
 هَوُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي الطُّلْفَيْلِ فَشِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَهَا: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ! قَالَ: فِالْبَيْتِ ثَلَاثَةً صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ = فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ =

#### بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

وَمَا عَنْ عُمَرَ وَهِ اللّهُ عَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ ولَا تَنْفَعُ، وَلَولَا أَنِّي رَأَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ يُقَبُّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَوْلَا أَنّي رَأَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمْتُكَ. فَا السّتَلَمْتُكَ. فَا السّتَلَمْتُكَ. فَا السّتَلَمْتُكَ. فَا اللّهُ وَلَوْلَا أَنّي رَأَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ اسْتَلَمْكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَا اللّهُ وَلَوْلَا أَنّي رَأَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُعْرَكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النّبِي عَلَيْهُ فَلَا نُحِبُ أَنْ نَتُرُكَهُ .

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ\*

٠٦٧ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَافِيًا، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتَلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْتَلِمُهُمَا. (٢) وَتُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرُ لِاسْتِلَامِهِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَيْ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ:

<sup>=</sup> قَدِمَ مَكَّة، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ -. قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَانًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخِيرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ رَاكِبًا، أَسُنَّةُ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ! قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ! حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَثُمَ عَلَيْهِ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمًا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا يُحُمِّرُونَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ نَافِع، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ،
 وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ خُلِبْتُ؟ قَالَ: فُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ! رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ﴾.

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكُنِ بِالْمِحْجَنِ

٥٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ (١).

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَرَ)(٢).

# بَابٌ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

٥٦٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﷺ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً. فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَشُنَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً. فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَحِينَئِذٍ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُو يَقْرَأُ: ﴿وَالنَّاوِرِ ۞ وَكُنْبٍ مَسْطُورٍ ﴾.
 ﴿وَاللهِ إِلَى أَلَامُ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ).

# بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

٥٧٠ - عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ عَنِي النَّبِي النَّبِي اللهِ وَأَنَا يَوْمَثِذٍ حَدِيثُ السِّنِ -: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبٍ اللهِ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَ ﴿ إِنَّ الْمَعَالِ مِن شَعَآبٍ اللهِ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَ ﴿ إِنَّ الْمَعْقَالِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّلَفَيْلِ وَلِلهِ: وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ عَلَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوةِ ؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُسْرِف، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَإِنَّا: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُّوَفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا! لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوَفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ: كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ: كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١)، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: الْهِإِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ عَنْ فَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ عَنْ فَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ عَنْ وَلِكَ مَنْ عَجَ ٱلْمَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُكِ بِهِمَا ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَظُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْنَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الطَّوَافَ بِيْنَهُمَا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَن يَتُرُكَ الطَّوَافَ بِيْنَهُمَا.

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ قَالَ: (كُنَا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا) (٢)، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبٍ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِمَأْ .

#### بَابُ الطُّوَافِ عَلَى وُضُوعٍ

٥٧١ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَلَيْ النَّبِيُ الْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهَ الْكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهَ الْمَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَظِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا:
 إِسَانٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيثُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

### بَابٌ: مَتَى يَجِلُ الْمُعْتَمِرُ؟

والله الله مولى أسماء بنت أبي بكر الله مولى أسماء بنت أبي بكر الله على رسوله محمد، يسمع أسماء تقول كلما مرّت بالحجون: صلّى الله على رسوله محمّد، لقد نَزلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

وَكُمْ وَبُنِ دِينَارِ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ وَالْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ أَيَأْتِي امْرَأْتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ وَظَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَها حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).

#### بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَفْبَةِ

وَهُوَ مُودِكُ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ) (١) ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَتَّى أَنَاخَ مُرْدِكٌ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ) (١) ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَتَّى أَنَاخَ عَنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: اثْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ. (٢) فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ، فَفَتَحَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: اثْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ. (ثَّ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ، فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ وَالْسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ وَيَلِيْ وَأَسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَثْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِينَهُ، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي! قَالَ: فَأَعْطَتُهُ إِيَّاهُ.

الْبَابَ، فَمَكُثُ نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّحُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ (۱)، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَمُودَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: اليَمَانِيْنِ -، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، المُقَدَّمِ، (وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، (وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ). قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى فِي وَجْهِ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ). قَالَ: وَنْسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى فِي وَجْهِ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ). قَالَ: وَنْسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كُمْ صَلَّى فِي وَجْهِ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ). قَالَ: حَمْرَاءُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنٍ).

#### بَابٌ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

وه - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ مَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ). فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

#### بَابٌ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

٥٧٦ - عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ (٣): لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَیْتَ دَعَا فِي نَوَاحِیهِ کُلِّهَا، وَلَمْ یُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ فِي قُبُلِ الْکَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَرَقَيْتُ اللَّـرَجَةَ، فَدَخَلْتُ البَيتَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ
 بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِذُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: =

﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﷺ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ، فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللهُ ! وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَام قَطُّ ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ؟ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ؟!).

# بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ

وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ النَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ النَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ اللَّهُ مَعَ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ،

# بَابٌ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَح

٥٧٨ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَ الْعَصْرَ) يَوْمَ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ (وَالْعَصْرَ) يَوْمَ التَّهْوِيَةِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. أَنتَ فَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ).

أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .، قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟
 قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتِ
 مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ.

# بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةً

والمُرْدَلِفَةِ (١)، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّ خَلِفَةِ (١)، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَلَيْ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾.

٥٨٠ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَ إِلَيْهُ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْخُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟!.

# بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ عِنْهِ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلْيَهِمْ بِالسَّوْطِ

٥٨١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جَاءَ إِلَى السِّفَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ هَ اللهِ عَلَيْهُ بِشَرَابٍ مِنْ الْعَبَّاسُ هَ اللهِ عَلَيْهُ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَقُولُونَ: لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ.

<sup>(</sup>۲) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ ﷺ : وَهُوَ كَانَّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنْى - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُوْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّبِيُ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: أَبُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ. كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ
 أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ.

قَالَ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: اعْمَلُوا؛ فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ). ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَصْعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ. (يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ)(١).

### بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

وَانَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ يَشِيرُ الْعَنَقَ، وَاللهِ وَاللهِم

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٣٨٠ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ فَتَوَضَّأً ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا (٢) . إنْ اللهِ عَلَىٰ عَدَاةً جَمْعِ (٣) . وَفِي رَوَايَةٍ: ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ غَدَاةً جَمْعِ (٣) .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْنَ مَا لِيَ أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النِّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ، أَمْ مِنْ بُحْلٍ؟ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُحُلٍ؛ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةً، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيلٍ فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَةً، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيلٍ فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَةً، كَذَا فَاصْنَعُوا. فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَسَامَةً، وَقَالَ: أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا. فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَنَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: الْمُعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ. فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

### بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطُوَّغَ

٥٨٤ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَهُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) (١).

## بَابُ: مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعِ؟

٥٨٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَصَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُولَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ الصَّلَاتَيْنِ حُولَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ. ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَةَ. فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ، لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَةَ. فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ وَقُفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ وَقَلَ عَثَى الْنَعْرِبُ وَلَا لَكُولِهِ عَلَى السَّنَةَ. فَمَا أَدْرِي: أَقُولُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ وَقُولُ عُثْمَانَ وَيَهِمُ الْمَالَى اللَّهُ لَلَهُ عَنْ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّعْرِبُ وَاللَّهُ عَنْمَانَ وَيَهُمُ اللَّهُ عَنْمَانَ وَيُولُهُ عُنُولُ اللْمَالَةِ عَلَى مُعْ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّافِرِي اللْمُعْرَةُ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّهُ وَالَا اللَّهُ الْمَالَ وَلَيْ الْمُؤْتِهِ عَلَى الْمَالَ الْمُعْرَاقَ الْمَعْرَةُ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْمِ اللْعَلَيْ الْعَلَى الْمَالَ الْمُؤْمِولِ الللْمُولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُقَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ال

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ:
 صَلَّاهُمَا يَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ -. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى بِجَمْعِ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِغَلَسٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَفِي لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ، فَقِيلَ: أَعْرَابِيُّ هَذَا؟ =

## بَابٌ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ

• ٥٨٦ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَ ﷺ مَسُوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً -، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَذَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَذَوْتَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ (١).

• وَمَ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَالَتْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَتْ اللهُ وَمَلْ اللهُ عَالَتْ اللهُ وَمَلْ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

٥٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: بَعَثَنِي - أَوْ قَدَّمَنِي - النَّبِيُ فِي النَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ.
 النَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي
 مَذَا الْمَكَانِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْك.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِسَحَرٍ.

الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

• ٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ الْأَبِيِّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

#### بَابُ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

(۱) عَنِ الْأَعْمُشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِشْرِ: (۱) السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ (۲). قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ (۳)، فَقَالَ: وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ (۲). قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ (۳)، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمَهِمَ حِينَ رَمَى جَدَّرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وَفِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وَفِي رَوَايَةٍ: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ -، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ رُوَايَةٍ: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنِي عَنْ يَمِينِهِ -، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي يُكِبِّرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

## بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

٥٩٢ عَنْ جَابِرٍ رَهِ النَّهِ (مُعَلَّقًا)، قَالَ: رَمَى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَلُّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَسَبَّهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﴿ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَف، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةً، =

• (وَفِي حَدِيثِ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبَيَّا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).

# بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

وَاللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ ا

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى إِنَحْوِهِ بِلَفْظِ: ارْحَمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي حَجَّتِهِ -، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

## بَابٌ حَلْقِ النَّبِيِّ ﷺ

و الله عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ (١٠).

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ

<sup>=</sup> أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، وَحَلَقَ، نَاوَلَ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، وَحَلَقَ، نَاوَلَهُ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ. فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. الشِّقَ الْأَيْمَنِ مَكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ أَشَارَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَيْنَ مَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَرِ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْظَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَيْنَ أَلُو طَلْحَةً؟ فَأَعْظَاهُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْظَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَيْنَ أَلُو طَلْحَةً؟ فَأَعْظَاهُ إِيَّهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ.

النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنسٍ، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

#### بَابٌ قَوْلِهِ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»\*

وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى نَاقَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الْجَمْرَةِ - بِمِنِّي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ! فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ. فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ! فَقَالَ: اذْبِح وَلَا حَرَجَ. فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَخَرْتُ (') قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ! قَالَ: ارْمٍ وَلَا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِرَ (') إِلَّا قَالَ: افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ فِي الذَّبْعِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

وَفِي دِوَايَةٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: [زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ!] (٣) قَالَ: لَا حَرَجَ. (وَفِي دِوَايَةٍ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ! فَقَالَ: لَا حَرَجَ).

### بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْر

٩٦٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، (ثُمَّ يَقِيلُ)، ثُمَّ
 يَأْتِي مِنِّى - يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرِ - (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَلَقْتُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَثِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ
 بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضِ وَأَشْبَاهِهَا...

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ إِنَّا بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.

### بَابُ مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وقَلَّدَهُ وَهُوَ حَلَّالٌ \*

وَهُ عَلَيْهُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ جَتَّى يُنْحَ وَهُدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ عَلَيْهِ إِلَى عَائِشَةَ عَلَيْهُ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (۱). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهُ لَلهُ اللهُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (۱). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَلَيْهُ لَلهُ لَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِيدَيَّ ، ثُمَّ لَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِيدَيَّ ، ثُمَّ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ .

### بَابُ رُكُوبِ الْبُدُنِ

وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا؛ وَيْلَك! بَدُنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا؛ وَيْلَك! فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا (يُسَايِرُ النَّبِيَ عَلَيْ)، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا (بُسَايِرُ النَّبِيَ عَلَيْ)،

### بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

وه م عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ رَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ: (نَحَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَد بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ وَسَئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: الْرَكْبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ نَحَرَ النَّبِيُ ﷺ ثَلَاثًا وَسِتَّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
 فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

# بَابُ: يُتَصَدِّقُ بِجُلُودِ الْهَدْي

مُ ٢٠٠ عَنْ عَلِيٍّ ظَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا (١)، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (٢). [وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْدَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ] (٣).

### بَابٌ مَحِلِّ الْهَدْي\*

آب عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ '' فَقَدْ حَلَّ. فَقُدْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَجُلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَجُلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَلْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَجُلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَبَّالٍ فَعُدُ الْمُعَرَّفِ! أَصْحَابَهُ أَنْ يَجِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ ''.

#### بَابُ الْمُحَصِّب

٢٠٢ مَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: (٦) إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ؛ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. تَعْنِي: بِالْأَبْطَحِ(٧).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسَاكِينِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَٰهِ بِلَفْظِ: كَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ
 الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٌ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّوَافُ عُمْرَةٌ؟ -، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ...

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ فَهُ قَالَ: لَمْ يَأْمُونِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ =

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.
- وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ، قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ (وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُ فِي الظَّهْرَ (وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُ فِي الظَّهْرَ (وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُ فِي الْعَشَاءِ -، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)(١).

بَابٌ: هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السَّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى؟

١٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ الْعَبَّاسَ ظَلْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ ﷺ لِيَبِيتَ لِيَبِيتَ
 بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

# بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَغَدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

٦٠٥ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَهِٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْي، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ ثُبَتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ. وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.
 (١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَح.
 وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عُمرَ ﷺ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظَّهْرَ يَوْمَ النَّهْرِ بالْحَصْبَةِ.
 بالْحَصْبَةِ.

### بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

٣٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْلَةَ النَّفْرِ). وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ -، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: - وَفِي رِوَايَةٍ: عَقْرَى حَلْقَى! - رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ -، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: - وَفِي رِوَايَةٍ: عَقْرَى حَلْقَى! - أَخَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ:

### بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

٧٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ (١).

#### بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

٩٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ - تَعْنِي: وَوْجَهَا -، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ: حَجَّةً مَعِي.

### بَابُّ: كُمِ اغْتُمَرَ النَّبِيُّ عَلِيهُ؟

٦٠٩ - عَنْ أَنَسِ رَهِٰهِ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ،
 كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

• ٦١٠ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَىٰ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ عَلَىٰ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضَّحَى. قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدً عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: يَوْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَىٰ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجِبٍ! قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجِبٍ! قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ فِي رَجِبٍ! قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ فِي رَجِبٍ قَطُّلًا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُورِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

٢١١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ إِنَّهُ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِمِشْقَصٍ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا، وَلَا نَعَم، سَكَتَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصِ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدُ لَهُ : لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُبَّةً عَلَيْكَ.

### بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

717 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُوْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي؛ فَلَا قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي؛ فَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (١)، وَمَنْ يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (١)، وَمَنْ يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخِعَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (١)، وَمَنْ لَيْفَلَى اللهُ عَيْلَ لَهُ فَيَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ لَنُجَاسُ وَلِهُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْمُؤْفِقِ وَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ) فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ الْإِنْ خِرَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ) فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ رَسُولُ اللهِ إِنْ اللهِ الْإِنْ فَيَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُولُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهِ عَنَالَ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الل

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

71٣ - عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ ضَعَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ؛ فَلَا يَحِلُ لِامْرِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا النَّاسُ؛ فَلَا يَحِلُ لِامْرِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! لَا يُعِيذُ لِأَبِي شُرَيْحٍ: لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًا بِدَم، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ.

# بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

718 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ وَعَلَى إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اثْتُلُوهُ (١).

#### بَابُ فَضْلِ مَكَّةً وَبُنْيَانِهَا

710 عنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيّ اللَّهُ عَنِ الْجَدْرِ: أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمَكِ عَدِيثٌ قَوْمَكِ عَدِيثٌ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا ""، وَلَوْلًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَمْدُهُمْ إِلْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ عَمْدُهُمْ إِلْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ وَهُنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفْعُوهُ فَسَقَطَ.

أَلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِبًا وَبَابًا عَرْبِيًا(')، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (''). وَفِي رِوَايَةٍ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، فَرْبِيًّا (' )، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ( ' ). وَفِي رِوَايَةٍ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابُ يَخُرُجُونَ .. (فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَيْ عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ)(").

(١) وَلِمُسْلِمِ فِي دِوَايَةٍ: وَذِدْتُ فِيهَا سِئَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ.

(٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ
 مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

(٣) وَلْمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْثُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةً حِينَ غَزَاهَا أُهْلُ الشَّام، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ؛ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَلَى عَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ أَيْجَرِّنَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُضُهَا ثُمًّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﷺ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا: أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبُّكُمْ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي. فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يُنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةً ﷺ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلًا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ؛ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ. قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقً ۗ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُع مِنَ الْجِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَاّنِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ؛ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُع، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ =

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ خَالَتُ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اللهِ عَلَيْ عَلَى وَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِللهَ اللهِ عَلَى عَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

### بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ ودُّعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِالْبَرَكَةِ \*

717 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ (١) مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ ﴿ لِمَكَّةَ (٢).

بِذَلِكَ، وَيُحْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً،
 فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَمَّا بَلَغَهُ الْحَدِيثُ: وَدِدْتُ أَنِي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِمِثْلَيْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ: وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِمَلْفِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الشَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِبِمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ
مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِبِمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ
وَنَبِينَّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِينَّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّة، وَمِثْلِهِ مَعْدُ. قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ،

٦١٧ - عَنْ أَنَسَ وَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا مِنْ خَيْبَرَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ. وَفِي رُوَايَةٍ: لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا \_ وَفِي رُوَايَةٍ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا \_ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱). وَفِي رُوَايَةٍ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا \_ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱). وَفِي رُوَايَةٍ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ. وَفِي رُوَايَةٍ: وَمِكْيَالِهِمْ.

#### بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ

مَا اللّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى لِسَانِي. قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ عَلَى بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى لِسَانِي. قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ عَلَى بَيْنِ جَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ! ثُمَّ الْتَفَتَ، حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ! ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ)(٢)(٣).

719 \_ عَنْ عَلِيٍّ عَلِيً اللهِ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ(٤). قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَشْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا \_ أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَشْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا \_ أَرْ شَهِيدًا \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ زَعَمَ فَقَدْ كَذَبَ.

وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ. قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ(١) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(٢)(٣). الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)

# بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ عَنِ الْمَدِينَةِ "

• ٢٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَدِينَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَلَمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ومَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ
 آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهُ.

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ -. قَالَتْ عَائِشَةُ وَهُمَّا: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةُ الْمَرْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ - وَهِيَ الْجُحْفَةُ -، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

### بَابُ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَة

٣٢١ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَهُنَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَة، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَة، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ: مِنْ خِيَادِ النَّاسِ -، فَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ \_ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ \_، فَبَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ. =

٦٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ (١ -، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُحْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ)(٢).

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَالُ.
- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا حَفَاءً. فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ. فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ فَيَ فَيَاهُمُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، فَيَقُولُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيُقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَى يُفَرَّقَ بَيْنَ فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَى يُفَرَقَ بَيْنَ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ. فَيَسْتَوِي قَاثِمًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ. فَيَسْتَوِي قَاثِمًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَنْ مَنْ يَقُولُ لَهُ: قُمْ فَيَسْتَوِي قَاثِمًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَنْ مَنْ يَقُولُ لَهُ: قُمْ فَيَسْتَوِي قَاثِمًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَنْ مَنْ يَقُولُ لَهُ عَلَى مَنْ يَقُولُ لَهُ: قُمْ فَيَسْتَوِي قَاثِمًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: فَمْ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ رَجْلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحْدِهِ فَيَعْرِهِ فَيَعْرُفُ بِهِ فَيَعْرِهُ فَيَعْرَفُ وَرِجُلَيْهِ فَيَقُولُ فَي بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنْهَا قَلَعَهُ إِلَى مَنْ عَلَى وَرَجْلَيْهِ فَيَقُذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلْمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلْمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلَمُ وَلِي الْمَالَةِ فَي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلَمُ النَاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلَمُ النَّاسِ الْمَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ، فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُهُ: يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبِّرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ.

#### بَابُّ: الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

مَرْتُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مَا تَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَ ﷺ ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا ، فَقَالَ: أَقِلْنِي ! فَأَبَى ، ثَلَاثَ مِرَادٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ - ، فَقَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ ؛ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَبَبُهَا . طَبَبُها .

وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ صَلَّىٰهُ: إِنَّهَا طَيْبَةُ (۱)؛ تَنْفِي الْخَبَثَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الرِّجَال) كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ (٢). الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ (٢).

#### بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

مَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ.

وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَلِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠).

777 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ \_ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ \_، (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٢) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، للسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ \_، (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٢) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، للسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ \_، (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٢) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا.

#### بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

مَا بَيْنَ بَيْتِي النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

## بَابٌ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ النَّبِيَ النَّبِيَ الْخَوْلَةِ فَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (٣)(٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَخْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَة كَالْكِيرُ كَالْكِيرِ تُحْرِجُ الْحَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ يَخْرُجُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

#### بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

الْأَقْصَى.



### كِتَابُ النِّكَاحِ

## بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

١٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْنًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغُضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ إِللَّاصَوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً.

## بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

7٣١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَائَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسْأُلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، (فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبِدًا. (١) فَجَاءَ اللَّهُ مَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِي لَكُولُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْ أَنْهُمُ اللّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِي لَكُولُ اللهُ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِي اللّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنّي إِلَيْهِمْ، وَأَنْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتُووَجُ أَلُكُمْ لَهُ مَا لُكُولُ اللّهُ عَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِى فَلَيْسَ مِنِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.

## بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

٦٣٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ مَا لَا ذَوَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

## بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجْهَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّبنِ تَرِبَتْ يَدَاك.

## بَابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ

١٣٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَانَ ، قَالَ: هَلَكَ أَبِي، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ -، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: يَكْرًا أَمْ قَيْبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ قَيْبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُطَعِبُك، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا فَهَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُطَاعِكُك؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ - قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ - قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. وَإِنِّي كِرِهْتُ أَنْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. وَإِنِّ عَبْدَ اللهِ مَلْكَ وَتُركَ بَنَاتٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْ قَالَ: خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ، فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا، فَقَالَ: صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ: فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا، فَقَالَ: صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا، فَقَالَ: صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، فَاسْتَهْفَى ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللّهِنَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجُوةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَى عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجُوةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْطِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ ﷺ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَفِي دِوَايَةٍ: فَوَافَيْتُ مَعَ حَتَى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَفِي دِوَايَةٍ: فَوَافَيْتُ مَعَ حَتَى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَفِي دِوَايَةٍ: فَوَافَيْتُ مَعَ

رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَضَحِكَ، فَقَالَ: اثْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا. فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبُوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ مَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهِ إِنَّكَ لَوْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## بَابٌ: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدُعَ

٦٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى (يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ) يَأْذُنَ لَهُ الْخَاطِبُ (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ النَّبِيُ عَلَى: لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ وَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

## بَابُ: لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٦٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (١).

# بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ

الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

### بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

٦٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتُ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة، (فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ)، فَوُعِكْتُ (٢) فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَة، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَنْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، فِيدِي حَتَّى أَوْقَفَنْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، وَرَأْسِي)، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، وَرَأْسِي)، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ بِنْتُ بِسْع سِنِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: (تُؤفِّيتُ خَدِيجَةُ فَيْنَا قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ عَيْنَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: شَهْرًا.

إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ)، وَنَكَحَ عَائِشَةُ(''. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا('').

بَابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزُوَّجَهَا

٦٣٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَزَا خَيْبَرَ -وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي (حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ) -، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صِلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَس، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ ظَيْهُ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَفَعَ يَدَيْهِ وَ)قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! (وَفِي رِوَايَةٍ: مَوَّنَيْنَ) خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ﴿فَسَآةٍ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿. قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! يَعْنِي: الْجَيْشَ. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَي الذَّرَارِيَّ)، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ صَلَّىٰ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ! لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا. فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا. (٣) قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَلُعَبُهَا مَعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْوُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ
 تُصَنَّعُهَا لَهُ، وَتُهَيَّئُهَا، \_ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: \_ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.

فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةً! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم عِينًا، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عَيْدٌ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيْ بِهِ. وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّويقَ -. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (١) فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ، فَصُرِعَا جَمِيعًا، (فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ ضَلِيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ. فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجُههِ وَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا، فَرَكِبَا(٢)، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا. وَفِيهَا: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُحَوِّي بِهَا. وَفِيهَا: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعْ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَطِيَّتَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَتَرَهَا . قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: لَمْ نُضَرَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللهُ الْيَهُودِيَّةَ.

### بَابُ الشِّغَارِ

• **٦٤٠** ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (١٠). وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَنْكِحُهُ أُخْتَهُ ـ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنِّتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾

7٤١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءً - وَفِي رِوَايَةٍ: نِسَاءً -، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ(٢)، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ(٢)، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا مَا أَكُمُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدِنَا مَا أَكُمُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ فَلِيَبَتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ فَلِيَبَتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ فَلِيَبَتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِلَى اللهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَسَلَمَةً ﴿ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا؛ فَاسْتَمْتِعُوا(٤٠).

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَاللَّهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَزَابَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكا. فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً!).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: إِلَى أَجَلٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: عَبْدُ اللهِ عَلْيَهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ فَ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَأَبِي بَكْرٍ فَ اللهِ عَلَى عَنْهُ عُمَرُ فَ فَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرِيْثٍ فَ هَ . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَلَمَةً فَ اللهُ عَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

## بَابُ نَهْي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

7٤٢ \_ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا لَكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَلِيًّا ظَنْهَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى...(١).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ! \_ أَوْ نَحْوَهُ \_، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ).

#### بَابٌ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

**٦٤٣ -** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقةٍ: فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (٢).

#### بَابٌ: لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ يَقُولُ
 لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ! نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . . .

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

## بَابُ: كَيْضَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّج؟

7٤٥ ـ عَنْ أَنَسٍ هَ النَّبِيَّ عَلَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بَشَاشَةَ الْعُرْسِ ـ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بَشَاشَةَ الْعُرْسِ ـ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَك! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ. فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟...).

# بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

717 - عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هَا اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

مَا لَهُ رِدَاءٌ \_ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ؛ فَقَدْ عَدَّدَهَا، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: زَوَّجْتُكَهَا \_ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ('').

#### بَابٌ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ؟

7٤٧ \_ عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُوْتِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾؛ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحُدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُرُوةَ: (كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰهُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَىٰهُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟!...

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ هُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَعَلَّمْهَا مِنَ القُرْآنِ.

أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! وَاسَوْأَتَاهُ، وَاسَوْأَتَاهُ. قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ؛ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ نَفْسَهَا).

# بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

مَعُ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى شَيْءِ مِنْ يَسَاءِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى شَيْءِ مِنْ يَسَاءِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ: أَوْلَمَ بِشَاةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هَ الله يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يَشُكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: اتَّقِ اللهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. قَالَ أَنَسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ. قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ، كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ. قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ، تَقُولُ: زَوَّجَكَنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ هَـذِهِ الْآيَـةَ: ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ)(١).

(وَفِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَإِنْ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: فَاذْكُوْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَالْمُشْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةً زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: فَالْكُوْمَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُولُو. قَالَتْ: مَا أَنَا وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُولُو. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرٍ إِذْنٍ.

#### بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

7٤٩ عَنْ أَنَسِ هَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ الله

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَقَةٍ): قَالَ أَنسٌ وَ اللهِ عَلَيْهَا). ثُمَّ قَالَ: كَانَ النّبِيُ اللهِ عَرُوسًا أُمّ سُلَيْم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلّم عَلَيْهَا). ثُمَّ قَالَ: كَانَ النّبِيُ وَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْم: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ هَدِيَّةً؟ فَقُلْتُ لَهَا: الْعَعَلِي. (فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ)، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، الْعَعَلِي. (فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ)، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ : ادْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ. قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم، : وَقَالَتْ: قُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ.

أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: (اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ)، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ. (١) قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِي نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ...

#### بَابٌ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعُوةِ

٠٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ نافِعٍ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (٣).

#### بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّغُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ عِيْ

١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْجَعْدُ بْنُ دِينَارٍ: قُلْتُ لِأَنَسِ ﷺ: عَدَدَ كُمْ كَانُوا؟ قَالَ: وَلَمُسْلِمِ: فَلَا ثِهِائَةٍ. وَفِيهِ: قَالَ: يَا أَنَسُ، ارْفَعْ. قَالَ: فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكُثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ!.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ
 كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا.

## بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهَلَهُ

٢٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ
 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ
 مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

## بَابُ: ﴿ نِسَآ أَكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَثُوا خَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ الْآية

٣٥٣ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَدُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِفْتُمْ ﴾ (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانِ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى . قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى .

(وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ ، قَالَ: يَأْتِيهَا فِي).

### بَابُّ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زُوْجِهَا

108 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَصْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَفِي دِوَايَةٍ: حَتَّى تَوْجِعَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ جَاءَ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: يُمْنَمُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى
 عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

#### بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

700 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ عَنْ أَلُهُ عَالَىٰ اللّٰهِ عَنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَملًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ: يَا فُلانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ (۱).

#### بَابُ الْعَزْلِ

٢٥٦ - عَنْ جَابِرٍ ظَلْهُ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْقُرْآنُ
 يَنْزِلُ<sup>(٢)</sup>.

70٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ: أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ ولَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣).

(۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ هَا : إِنَّ مِنْ أَشَرُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلّ ...

(٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا.

(٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ
 (٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا =

وَفِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ...

### بَابُّ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

٦٥٨ - عَنْ أَنَس وَ إِلَهُ اللَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا وَقَسَمَ)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (ثُمَّ قَسَمَ).

قَالَ (أَبُو قِلَابَةَ): وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (1).

#### بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا

709 - عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً (٢) (وَفِي رِوَايَةٍ: تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَى رَسُولِ اللهِ ﷺ)، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْم سَوْدَةً (٣).

٠٦٠ - عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِّي جِنَازَةَ مَيْمُونَةً

أَعْزِلُ عَنْهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْنًا أَرَادَهُ اللهُ. قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَمَّا كَبِرَتْ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَا خِهَا مِنْ سَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةً مِنِ
 امْرَأَةِ فِيهًا حِدَّةٌ.

بِسَرِف، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ (١). يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ (١).

#### بَابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ؛ فَإِنّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضّلَعِ أَعْلَاهُ(٢)، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ(٣)، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ؛ فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ.

## بَابٌ: لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا \*

النَّبِيُ ﷺ: لَوْلَا بَنُو مَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْلَا بَنُو النَّبِيُ ﷺ: لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (٤)، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةٌ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: ولَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ.

### كِتَابُ الطَّلاقِ

#### بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

717 - عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، ثُمَّ يَمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَمَّ لَمُهُولُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقُهَا لَهَا النِّسَاءُ (''). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (''). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ ذَلُكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِعَ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِعَ زُولُكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاقًا تَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ مَتَى اللَّهُ عَيْرَكَ (''). وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِي عَيْكَ أَمْ اللهُ إِلَا الللهُ الْمُ اللهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ طُلَّقَ ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ: فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ!. وَفِي رِوَايَةٍ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقَتْدُ ٱلنَّسَلَةَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾ فِي قُبُلِ عِلَيْهِنَّ.
 طَلَقَتْدُ ٱلنِّسَلَةَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾ فِي قُبُلِ عِلَيْهِنَّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

## بَابِّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسُّهَا

778 ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ وَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو هَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي (١)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي (١)، فَتَرُوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَوَلَهَا وَهُو بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكُرِ! أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى التَّبَسُم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمَيْلَتُهُ. (فَصَارَ سُنَةً رَبِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتِكُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتُهُ. (فَصَارَ سُنَةً بَعْدُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عِكْرِمَةً: أَنَّ رِفَاعَةً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَحْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُصْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ \_ وَالنِّسَاءُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُصْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ \_ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا \_ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ! لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا! قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَضَرَةً مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلّا أَنَّ فَخَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلّا أَنَّ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَعْنَى عَنِي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَعْنَى عَنِي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِرٌ تُرِيدُ رِفَاعَةً وَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا لَاهُ وَالَا: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا لَا فَقَالَ: بَنُوكَ هَوَّلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا آخِرَ ثُلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ).

#### بَابٌ: ﴿لِمَ تُحْزِمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ

٦٦٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.
 كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَتِ بِنْتِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ حَلَفْتُ)، (فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ حَلَفْتُ)، (فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ حَلَفْتُ)، (فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا). فَنَزَلَتْ: ﴿ وَيَأَيُّهُا ٱلنَّيُ لِمَ غُومٌ مَا أَضَلَ ٱللهُ لَكَ ﴾، ﴿ وَإِنْ نَنُوبًا إِلَى ٱللّذِ فَي رَوَايَةٍ وَقَدْ مَذِيلُهُ لِقُولِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَيْلُكَ مَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا ﴾ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسِلًا.

77٧ - عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَلْكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَيَهُ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُولَ اللهِ! لِسَوْدَةَ، قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِيحُ؟ - وَكَانَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِيحُ؟ - وَكَانَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ \_ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط! وَسَأْقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط! وَسَأْقُولُ نَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا مَعُو! لَقَدْ كِذْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، هُو! لَقَدْ كِذْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلْمَتُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قُلْتُ : بَرَسَتْ فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قَالَ: لَا مُؤلِّتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قُلْتُ : جَرَسَتْ فَلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قُلْتُ : جَرَسَتْ فَقَالَتْ نَمُا ذَخِلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَمَا دَخلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَمَا دَخلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. فَالَتْ : قُلْتُ لَهُ عَلْكُ : قُلْتُ لَهُ إِلَا اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ! لَهُ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قَلْتُ لَهُ! لَهُ! لَعُهُ لَعَلَاتُ اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قَلْتُ : قُلْتُ لَهُ! لَهُ! اللهُ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قَلْتُ : قُلْتُ لَهُ! اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ .

# بَابُ: ﴿إِن نَنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًّا ﴾

77٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ الْمَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ السَّالَ عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِ عَنْ آيَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْمَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيِّ اللَّيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِن نَوُبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُّا ﴾ - فَمَا النّبِيِ اللَّهَ اللهُ عَنْ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِن نَوْبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُّا ﴾ - فَمَا وَكُنّا بِبَعْضِ الطّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى وَكُنّا بِبَعْضِ الطّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ اللّيَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ اللّيَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النّبِي اللّهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ ؟ فَقَالَ: يَلْكَ حَفْصَةً وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! إِنْ كُنْ لَيْ يَقِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ لَيْ كُنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ لَيْكَ مَوْنَ مَا قَسَمَ . - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكُنّا مَعْشَرَ أَنْ لَا اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ . - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكُنًا مَعْشَرَ أَنْزُلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ . - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكُنًا مَعْشَرَ

قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ .. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْر أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا؟ وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَومَ حَتَّى اللَّيْل -، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ! إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ! يَا بُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُريدُ عَائِشَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُريهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ .. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ؟! فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا \_، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحْ، افْتَحْ! فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ: اعْتَزَلَ - وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَ - رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْوَاجَهُ! فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً! فَأَخَذْتُ ثَوْبِي، فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ:

فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا \_، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ: (مَا يُبْكِيكِ؟ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ؟) أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَت: لَا أَدْرِي! هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ .، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي =وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا .. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبِرُ! ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ! \_ يُرِيدُ عَائِشَةَ \_، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ=، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ؛ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِئًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَلَسَ \_ فَقَالَ: أُوفِي شَكُّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْ لِي. (١) فَاعْتَزَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِنَّ عِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ

(١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ! وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُنَ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ! أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ! أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عِينَ \* وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ. وَفِيهَا: ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِنْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةً، وَاللَّهِ لَيْنَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَرْبٍ عُنْقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. فَأُوْمَا إِلَيَّ أَنِ ارْقَهُ. وَفِيهَا: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ، وَمَلَا يُكَتَّهُ، وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَا ثِيلَ، وَأَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ. وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ \_ وَأَحْمَدُ اللهَ \_ بِكَلَّامِ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدَّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّحْبِيرِ: ﴿عَنَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا يَسَكُنَّ﴾، ﴿وَإِن تَظْهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِاحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ؛ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَلَمْ أَزَلْ أَحَدُّنُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضِحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عِي وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبُّ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَشُهُ بِيَدِهِ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَكِلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَظْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلِلْقِ آيَةَ التَّخْييرِ.

شَهْرًا. مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخيير...

بَابُ: قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّما النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنيا

779 - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهَ عَلَى اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ هِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ هِ ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرِ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَفْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأَذُنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ هِ جَالِسًا حَوْلَهُ يِسَاؤُهُ، وَاجِمًا، سَاكِتًا. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: لَا تُوْوِلُنَ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَ هِ . فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ هِ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى لَلْقَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْفَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ هِ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ. فَقَمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْفَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ هِ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنَنِي النَّفَقَةَ. فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْفَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ هِ وَقَالَ: هُنَّ مَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنَ رَسُولَ اللهِ هِ مَا يَشْمَ عَنْفَهَا، فَقَامَ عُمْرُ إِلَى حَفْصَة يَجَا عُنْفَهَا، فَقَامَ عُمْرُ إِلَى حَفْصَة يَجَا عُنْفَهَا، فَيَعُولُ: يَسْأَلُن رَسُولَ اللهِ هَ عَلَى اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ عُمْرُ إِلَى عَلْمَ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ لِللهُ اللهِ عَلْمَ لِللهُ عَلْمَ لَهُ لِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ لَكُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَلْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشْهِيرِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةً إِلّهُ الْحَبْرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمُ اللهُ لَا اللهُ لَمْ اللهُ اللهُ

#### بَابُ مَنْ خَيْرَ نِسَاءُهُ

• ٦٧٠ عَنْ عَائِشَةً عَلَيْنا، قَالَتْ: خَيَّرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنا شَيْئًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.



#### كِتَابُ الْمِدَّةِ

## بَابُ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

7VI - عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتُ لِلْخُطَّابِ، فَلَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ الْمُعَلِّ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ بَعَمُعْتُ عَلَيْ قِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَاللهِ عِيْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْتِي بِأَنِّي قِدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوَّجِ إِنْ بَدَا لِي إِلْنَانِي بِأَنِّي قِدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوَّجِ إِنْ بَدَا لِي

#### وَفِي رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا هُرَيْرَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا (بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً)! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: (﴿ وَأُولَتُ لَا جَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: (﴿ وَأُولَتُ لَا جَلَيْنِ . قُلْتُ أَنَا: (﴿ وَأُولَتُ لَا جَلَهُنَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. الْأَجْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (٢) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَعَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَدْ حَلَّتْ.

- يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ (بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (١)، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبُهَا).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى).

## بَابٌ: تُحِدُّ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا

7٧٢ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى أَلْتُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ: خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ -، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا.

7٧٣ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ! وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِلْيَالِ.

فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا (١) حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ: حِمَارٍ، قَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا (١) حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ: حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَحْرُجُ، فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

#### بَابُ إِخْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زُوْجِهَا

الله عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ الله عَلَى أَمُّ عَطِيَّةً وَ الله الله عَلَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَكْتَجِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَكْتَجِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا شَيْتًا.

#### كِتَابُ اللَّمَانِ

### بَابُ قَوْلِهِ عَلَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُونَ جَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَّمُمْ شُهَدَا ا إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾

٦٧٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْن عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا: أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي \_ يَا عَاصِمُ \_ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ! قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا: أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِك؛ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ ـ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، فَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ .. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن.

وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ

أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَصِيرًا - كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحَيْمِرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَصِيرًا - كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُويْمِرٍ)، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

# بَابُ: يَبُدَأُ الرَّجُلُ بِالثَّلَاعُنِ

النّبِيّ عَلَىٰ الْمِنْ الْمِنْ الْمُونِ الْمِنْ عَبّاسِ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ الْمَنْ أُمَيّة قَذَفَ الْمُرَأْتَهُ عِنْدَ النّبِي عَلَىٰ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْمَيّنَةَ؟ النّبِي عَلَىٰ اللّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْمَيّنَةَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْمَيّنَةَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْمَيّنَةَ؟ فَقَالَ هِلَالٌ: وَاللّذِي فَجَعَلَ النّبِي عَلَىٰ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ بَعَثَلَ بِالْحَقِّ إِنِّى لَصَادِقٌ؛ فَلَيْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جَعْرُيلُ عَلَيْهِ: ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ ﴾، فَقَرَأً حَتَى بَلَغَ: ﴿إِن كَانَ مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ ﴾، فَقَرَأً حَتَى بَلَغَ: ﴿إِن كَانَ مِنَ الْصَرَفَ النّبِي عَلَىٰ فَلَيْ مِنْ اللّهُ مَا يُبَرِّي أَنْ فَلَ مَا يُبَرِّي أَنْ اللهُ عَلَيْهِ: فَالْسُلِقِينَ ﴾، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ ﴾، فَقَرَأً حَتَى بَلَغَ: ﴿إِن كَانَ مِنَ الْصَرَفَ النّبِي عَلَىٰ إِنْ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَابُبُ؟ ثُمَّ وَالنّبِي عَلَى مِنْ الْمُعْرَى إِنْ كُمَا تَابُبُ؟ ثُمَّ وَالنّبِي عَلَىٰ مِنْكُمَا تَابُبُ؟ ثُمَّ وَالنّبِي عَلَىٰ مِنْكُمَا تَابُبُ؟ ثُمَّا وَالنّبِي عَلَىٰ مِنْكُمَا تَابُعُ مَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَابُعُ؟ ثُمَّ وَالنّبِي عَلَى مُؤَلِّي يَقُولُ : إِنَّ الللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَابُعُ مُلْ مِنْكُمَا تَابُعُ مُلْ مِنْ فَلَيْ مِنْ اللهُ مَا النّبِي عَلَىٰ مَلَى مِنْكُمَا تَابُعُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ ا

قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، خَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ)، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، (سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ)، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سِحْمَاء. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ؛ (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)(١).

#### بَابُ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ

٦٧٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَك؛ إِنْ كُنْتَ كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا. قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَك؛ إِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ المَّعُلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ (فَأَبَيَا، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبْيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبْيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبْيَا)، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَام، قَالَ: سَحْمَاء، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَام، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْتَيْنِ؛ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّة، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُرْمُونَ أَنْ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ =

#### بَابُ مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ

٦٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 (وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا)، فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

### بَابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

7٧٩ - عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ الْغَيْرُ مِنْ اللَّهُ ال

### بَابُّ: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

• ٦٨ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ:

الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقُّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ اللَّخِرَةِ. قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَجَرَهِ، قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَجَرَهِ، قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكِي لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَمِنَ لَكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنِّي بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ لَكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنِّي بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ فَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ افْتَعْ! وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ. وَفِيهِ: عَلَى غَيْظِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا فَتَعْ! وَجَعَلَ يَدْعُو، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ فَلَمَبَتْ لِتَلْعَنَ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ رَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ. قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَك بالحقِّ! إِنْ كُنْتُ لَأَعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَعَيُورٌ! وَأَنَا أَخْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَخْيَرُ مِنْي.

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ فِيهَا لَكَ مِنْ إِبِلِ؟ قَالَ: خَمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْانْتِفَاءِ مِنْهُ.

### بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

7۸۱ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَا اللهِ عَلَامِ ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ ابْنُ أَخِي وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ! وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهًا بَينًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ: هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهًا بَينًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ: هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً .

#### بَابُ الْقَائِفِ



#### كِتَابُ الرَّضَاعِ

#### بَابُ: يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

7٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنْ إِلنَّبِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ لَ خَلَ عَلَيْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ. الرَّضَاعَةِ لَحُرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

٦٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا تَتَزَوَّجُ ابْنَةً
 حَمْزَةَ؟ (١) قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

# بَابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

٦٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللّهِ عَمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَصَالًا لَهُ عَمْكِ اللّهِ عَلَيْ لَهُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ عَمُّكِ مَلُولُ اللهِ عَلَيْ إِللّهُ عَلَيْكِ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ -. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَيَدُمُ مَنْ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَل

### بَابُ: ﴿ وَرَبَّيْنِكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾

آمَّ الله عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً وَإِلَّا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَنْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: أَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَنْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. قُلْتُ: لَكَ بِمُحْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. قُلْتُ: لَكَ بِمُحْلِيَةٍ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. قُلْتُ: لَكَ بِمُحْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي بَلَعَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ. قَالَ: ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ تَعْمِ ضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ. مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

## بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ\*

7۸۷ - عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَّا: (أَنَّ أَبَا خُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلِى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنّى النّبِيُ عَلَيْهُ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنّى النّبِيُ عَلَيْهُ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ الْمُعُومُ مُ لِأَبَايِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ فَرُدُوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهُ وَهِي الْدِينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهُ وَهِي الْمَرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ـ النّبِي عَيْقِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّا كُنّا نَرَى فَهُ مَا فَذَ عَلِمْتَ) (١٠) وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) (١٠).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُلَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ ـ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ ـ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْهِ، وَيَدْهِبِ اللَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةً. = وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَا النَّبِي عَلَيْهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو لِحْيَةٍ! \_ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعْتُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو لِحْيَةٍ! \_ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنْهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ \_ وَفِي رَوَايَةٍ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي وَقَالَ: قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْس أَبِي حُذَيْفَةً.

#### بَابٌ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْن

٦٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشًا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ،
 فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي! فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.



وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ يَدْخُلَ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَةٌ؟ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ...

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِم خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

#### كِتَابُ النَّفَقَاتِ

## بَابٌ: النَّفَقَةُ عَلَى الْأَهْلِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا \*

7٨٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ (۱).

مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

بَابٌ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَبُكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ أَحْدَكُمْ خَيْرًا وَفِي اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْمَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.
 فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

يَعْلَمُ -، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ. وَفِي رِوَايَةٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

#### بَابِّ: هَلْ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؟\*

197 - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَجِّنَا: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فَلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة، فَخَرَجَتْ! فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ! قَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ! قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا شُكْنَى ولَا نَفَقَةَ -، قَالَتْ: - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا لِفَاطِمَةَ (أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟!) -، أمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيهَا العِدَّةُ.

وَفِي رِوَايَةِ: أَنَّ أَبًا عَمْرِو بُنَ حَفْصِ طَلَقَهَا الْبِئَةَ \_ وَفِي رِوَايَةِ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ \_ وَمُو غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَنْهُ، فَقَالَ: وَاشْدِ! مَا لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدً فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدً فِي بَيْتِ أُمْ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: يَلْكَ امْرَاةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ فِي بَيْتِ أُمْ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: يَلْكَ امْرَاةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَنْ الْمُوبُ عَنْ الْمُولِّ وَلَيْقِ اللّهُوبُ عَنْ الْمُولُّ وَلَا يَقْتُكُ؛ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ \_، الْمَتَدِّي عِنْدَ الْبِنِ أُمِّ مَكْتُومٍ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لا اللّهِ عَلَيْكِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لا اللّهُ عَلَى يَنْفُسِكِ \_ . قَالَتُ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ لَنْ اللّهِ عَلَيْكِ عِنْو اللّهِ عَلَيْكِ وَايَةٍ: لا تَسْقِينِي بِنَفْسِكِ \_ . قَالَتُ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ حَوْلَكُ مَنْ عَاتِقِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَطَابَتُهُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ وَلَا اللّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْبَطْتُ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَتْ يَلِي مَامَةُ اللهِ وَلَا مَوْلُ مَرُولُ اللّهِ فِي خَيْرًا وَاغْبَطْتُ . وَفِي رِوايَةٍ: وَلَا مَرُولُ اللهِ فِي خَيْرًا وَاغْبَطْتُ . وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ مَرْوانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلّا مِنِ الْمَرَأَةِ ؛ سَنَاكُذُهُ إِلْعِصْمَةِ النّهِ وَطَاعَةً وَقِلْ مَرْوانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلّا مِنِ الْمَرَأَةِ ؛ سَنَاكُذُهُ اللهِ وَلَا مَرُوانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلّا مِنِ الْمَرَأَةِ ؛ سَنَاكُذُهُ اللهُ وَلَا مَرُوانُ : لَلْمَ نَسْمَعْ قَلْهُ اللّهُ عَلَى مَرْوانُ . : فَبَيْنَى وَبُعُنَا الْمُعَلِيثَ إِلْمَامِلَهُ وَلَا الْمُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمِقِهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الل

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلِّقَةٍ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي رِوَايَةٍ مُعَلِّقَةٍ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُ عَلَى مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُ عَلَى اللَّهِيُ عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ الْآيَةَ. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ،
 قَأْيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَها إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ هَ فَهِ: لَا نَتُرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدُرِي لَعَلَيْهِ وَالنَّفَقَةُ؛ قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿لَا تُمْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَّ لَعَلَيْهِ وَالنَّفَقَةُ؛ قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿لَا تُمْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَ لَعَلَيْهِ مُنْ بَيُوتِهِنَ وَالنَّفَقَةُ؛ قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿لَا تُمْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَ وَالنَّفَقَةُ؛ قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿لَا تُمْرِجُوهُنَا مِنَ بُيُوتِهِنَ وَالنَّفَقَةُ؛

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيًّ؟ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

## كِتَابُ الْمِتْقِ

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْعِثْقِ وَفَضْلِهِ

مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

بَابٌ: إِذَا أَغَتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّركَاءِ

798 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومً الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (١)، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

#### بَابُّ: إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌّ

٦٩٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُومً عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

#### بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ، وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

797 - عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ؛ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ.

أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَلَابُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولَاء؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ لَا أَنْ اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ مَا فَكَوْ يَا فَلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ! إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. مَا فَلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ! إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

## بَابٌ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا

79٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهَ الْمُعِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: شُنَنِ: إِحْدَى السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: شُنَنَ السُّنَنِ: إَفْ عَطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُ عِنْدَهُ). فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (١٠ ـ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

• (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّالَ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ).

#### بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

١٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
 وَعَنْ هِبَتِهِ.

#### بَابُ قَذُفِ الْعَبِيدِ

799 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِم ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ»

٧٠٠ عنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْه، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّة، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ! فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَيْلُتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْه، (فَقَالَ لِي: أَسَابَبْتَ فُلانًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَيْلُتَ مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً. قُلْتُ: عَلَى أَفْيِلْتَ مِنْ أُمِّه؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً. قُلْتُ: عَلَى جَينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِخُوانُكُمْ خَوَلُكُمْ -، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ مُنَا يَغْلِبُهُ مُنَا يَغْبِهُ فَلَا يَعْبَلُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْبُهُ عَلَيْهِ أَنْ أَلَاهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ أَلْتَ أَلَاهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ أَلَاهُ أَلْكُ أَلُولُكُ أَلَاهُ أَنْ أَلَالَ اللهُ أَلْهُ أَمْ اللهُ أَلْكُ أَلُهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ أَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَاهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبِعْهُ.

## بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِم

٧٠١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ (١) فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ.

بَابُ الْعَبْدِ اذَا أَخْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

٧٠٢ = عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

٧٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ؛ لَلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ (٢) أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ (٣).

٧٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ! يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَإِنْ كَانَ الطَّمَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا...

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: الْمُصْلِحِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ؟
 لِصُحْيَتِهَا.

# كِتَابُ الْبُيُوعِ

# بَابٌ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

٧٠٥ - عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَشْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَشْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَشْبَوْ فِيهُ النَّهِ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ)(٢)، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَخْلِهِ

٧٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ (فِي أَعْلَى السُّوقِ) فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَكْتَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ...

# بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا\*

٧٠٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثُمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ ذَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ (١)، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ النَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُرَابَنَةِ (٢). الْمُزَابَنَةِ (٢).

#### بَابُ التَّرْخِيصِ فِي الْعَرَايَا \*

٧٠٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ
 بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٣)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: وَالْمُعَاوَمَةِ، وَعَنِ الثُنْيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، يَلْكَ الْمُزَابَنَةُ!.

#### بَابُ قَدْرِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنَ الْعَرَايَا \*

٧٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ، قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

### بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٧١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّمَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (١)، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنِ السَّمِ فِي النَّخِلِ)، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ.

- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ظَلْهُ: وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ،
  إِلَّا الْعَرَايَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُوَ،
 وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ =

(وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَاضَرَةِ).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

٧١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ا

بَابُّ: إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ

٧١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْمِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مَنْ تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاقًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلِّ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا...

بَابُ تَحْرِيمِ الشَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

٧١٣ - عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي النَّبِي عَلَيْ النَّالِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّالِ عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّالِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّالِقِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّالِي عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُ النَّالِقَ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُونِ النَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَ

أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقَّ؟.
 وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

# بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

٧١٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْوَلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّة : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ! فَقَالَ : لَا؛ هُو حَرَامٌ. السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ! فَقَالَ : لَا؛ هُو حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّ اللهُ الل

### بَابُ الْأَثْمَانِ الْخَبِيثَةِ\*

٧١٥ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ وَهُلْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٢٠).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَتَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، (وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ) ( اللهُ مَصَوِّرَ) ( ) المُصَوِّرَ) ( ) .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: سَمْرَةً. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البِّغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّوْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاتًا.

## بَابُ أَجْرِ الْحَجَّامِ\*

٧١٦ - عَنْ أَنَسِ هَا اللهِ عَنْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 اللهِ النَّبِيُ النَّهِ الْمَا وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

#### بَابٌ عَسْبِ الْفَحْلِ

٧١٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِي)، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ(١).

# بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٧١٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَوْدِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

## بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

٧١٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

#### بَابُ النَّجْشِ

• ٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ النَّجْشِ.

#### بَابُّ: لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

٧٢١ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَبَّاسٍ! مَا قَوْلُهُ لَا يُتُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٢).
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٢).

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْجَه: (نَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيُّ).
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلَقَّوُا السَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ.
  - وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٣).

بَابٌ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٧٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (٤) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُّرَيْرَةَ ظَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ؛ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالْخِيَارِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ...

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ (١).

#### بَابُّ: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

٧٢٣ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

# بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

٧٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ! فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (٢٠).

### بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرِّبَا \*

٧٢٥ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (بِمِاتَةِ دِينَارٍ)، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ (يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ)، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الذَّهَبُ)(٣) بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّرُ بِالْبُرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالشَّعِيرُ بِالنَّرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالشَّعِيرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ اللَّهِ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ اللَّهَ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ اللَّهَ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ اللَّهِ عَنِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ عَنِ الْوَرِقِ إِللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللللللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْوَدِقُ.

٧٢٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَالَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا اللهَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً ضَالًا ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَسُّولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا تَبِيعُوا اللهِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (٣).

٧٢٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَشِينٍ: وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ.

وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ ﷺ: إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَيْنًا بِعَيْنٍ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِيْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَلٍ.

وَفِي حَدِيثِ فَضَالَةَ ﷺ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ اللَّمَبَ بِالدَّمِنَ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الدَّمَبَ بِالدَّمَبَ إِلَّا وَزُنًا بِوَزْنٍ.
 وَزْنًا بِوَزْنٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَزُنَّا بِوَزْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةً وَلَٰ قَالَ: اَشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَفْعَلُوا<sup>(۱)</sup>! وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّهُ (أَوَّهُ)! عَيْنُ الرِّبَا، (عَيْنُ الرِّبَا)(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهُم (٣).

## بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

٧٢٨ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَلِي اللهِ وَاللهِ لَقَدْ مِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَلِي اللهِ فَقَالَ: مَا كَانَ عَازِبٍ وَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: رُدُّوهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي نَضْرَةً، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، الصَّرْفِ، الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًّا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ... - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -، قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالنِّهْ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةً فَكَرِهَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو نَضْرَةً: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَيْدُا بِيَدِ؟ قُلْتُ بُعُمُوهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ أَرْسَلَ عُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلُمَّا جَاءَ مَعْمَرًا ثُمَّ اشْتَر بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلُمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِعِثْلٍ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ! قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.

يَدًا بِيدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ<sup>(۱)</sup>. وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلُهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً. فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاللهُ، فَقَالَ مِثْلَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ ﴿ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﴿ عَنِ السَّرْفِ، فَكُلُّ هُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي. فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

# بَابُ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ\*

٧٢٩ \_ عَنْ أُسَامَةً عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.

# بَابٌ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

٧٣٠ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ ' كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ الشَّبُهَاتِ ' كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حَمَّى، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا حَمَى اللهِ (فِي أَرْضِهِ) مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

## بَابُ حُسننِ الْقَضَاءِ

٧٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى دَيْنٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَغْلَظَ لَهُ -، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ)؛ فَإِنَّ لَا يَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. وَقَالَ: الشَّتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ. فَقَالُوا: إِنَّا لَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَهُوَ رِبَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

نَجِدُ سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: فَا**شْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ** مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ).

# بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِضِ فِي الْبَيْعِ

٧٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى يَكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيتٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: الْبَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا الْبَوْمَ أَمْنَعُكُ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبِيعُهُ إِلَّا لِللدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ بَايَع رَجُلًا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا \_ وَفِي رَوَايَةٍ: ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الذِينَ اللَّيْهُ فَلَا قَلِيلًا لِللهُ وَأَيْمَنِيمُ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾).

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ : أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الْآية).

٧٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: لِلرَّبْحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً ﴿ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّه يُنَفِّقُ، ثُمَّ يُمْحِقُ. يُمْحِقُ.

# بَابُّ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمِّى جَازَ

٧٣٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَهْم، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ). قَالَ: فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قُلْتُ: عَيِيَ. قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ<sup>(۲)</sup>، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرِ؛ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِعْنِيهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ. قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ -(٣). فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. يَعْنِي: الْوَلَدَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا \_ أَيْ عِشَاءً \_؛ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِفَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ \_، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ -. قَالَ أَبُو نَضْرَةً: فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَيَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا بِلَالُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ، فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا. قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ! وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: (١) خُذْ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ! وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: (١) خُذْ جَمَلَك، وَلَك ثَمَنُهُ -. قَالَ جَابِرٌ وَ اللهِ عَلَيْهِ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَمَا زَالَ مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

# بَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟

٧٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ الْمُعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ الْمُعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَ.

٧٣٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَالِكِ، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مَا لَكِ عَبْ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبُ! قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَتْرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَك؟.

#### بَابٌّ فِي الْحَوَالَةِ، وَهَلُ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ؟

٧٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَبِعْ.

#### بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

٧٣٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَهُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَغُفِرَ لَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ! قِيلَ لَهُ: انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ! قِيلَ لَهُ: انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ(٢).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ حِبَادِهِ آثَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللهُ نَبَاعُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ وَ اللهِ اللهُ نَهُ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلُّهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

#### بَابُ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

٧٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ \_ أَوْ إِنْسَانٍ \_ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

#### بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٧٤٠ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
 أَجَلِ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ اللهِ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. وَفِيهِ: وَقَالَ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ صَاعُ بُرِّ وَلَا صَاعُ حَبِّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ).

### بَابُ السَّلَمِ فِي وَزَّنٍ مَعْلُومٍ

٧٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَنَّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الثِّمَارِ - السَّنَتَيْنِ (وَالثَّلَاثَ)، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفُ فِي (شَيْءٍ) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَمْرٍ - فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَسْلَفُ فِي (شَيْءٍ) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَمْرٍ - فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَ عَنِ السَّلَفِ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَعُمْرَ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْ ذَلِكَ).

# بَابُّ: الشُّفَعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

٧٤٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ عَلَى بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ (١) لَمْ يُقْسَمْ، (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) (٢).

## بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٧٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارٌ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَسَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

٧٤٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟! (٣) أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ (١٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: شِرْكَةٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَاثِطٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا
 بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هَذَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلُهَا فِي أَرْضِهَا. قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِي تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ، تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّ : خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ).

بَابٌ: إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

٧٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْهُ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.



### كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

# بَابٌ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٧٤٦ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ ، قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (وَالنِّسُ فَلْ النَّبِيُ اللهُ ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ (وَالنِّسْفِ) (١) ، فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا (٢) ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ (٣) .

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (١٠).

وَفِي حَدِيثِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ ﷺ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَلَيْه، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ فَلَى الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ فَلْكَ لِرَافِع: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِع: لَيْسَ بِهَا فَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِع: لَيْسَ بِهَا بَالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِع: لَيْسَ بِهَا بَالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: بِالْمَاذِيَانَاتِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَبَيْعِهَا السَّنِينَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: الْمُخَابَرَةُ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ =

• وَفِي حَدِيثِ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَى كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى مَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى مَهْدِ وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً، فَذَهَبَ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ عَلَىٰ عَنْ كِرَاءِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ عَلَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا) كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَى الْأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ سَالِم: ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ؛ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ (١).

#### بَابٌ جَوَازِ الْمُخَابَرَةِ\*

٧٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

# بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطِّرِ وَنَحْوِهِ

٧٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﴾ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ

• وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ
 هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا.

الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ (١) اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: فَقُوكُمْ (مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شِئْنَا - . (٢) (وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ، وَلَيْسَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُونٌ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُونُنا وَتُهَمّتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُمْ. فَلَمَّا لَنَا هُنَاكَ عَدُونٌ عَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُونُنا وَتُهَمّتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُنَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُحْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُحْمِعُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ عَيْقٍ، وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ عَيْقٍ، وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ عَمَرُ عَمْرُ عَدُو هُزَيْلَةً مِنْ أَيْ يَنُ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو مِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: كَانَتُ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَيْ وَعُرُومًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ، وَغُرُومًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ الْجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَفِيهَا: أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

# بَابُ فَضْلِ الزُّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

٧٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَوْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ ؛ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَحَفْضَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمْسَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَوُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
 صَدَقَةٌ. وَفِي دِوَايَةٍ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ.

بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرُوَى ٧٥٠ مَنْ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِلَالَ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلُّأ.

## كِتَابُ الْوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالنُّهُلَى وَالْعُمْرَى

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾

٧٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ الْمُرِيِّ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ (١) إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (٢).

#### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

٧٥٧ ـ عَنْ سَعْدِ رَفِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَىٰ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ اللهِ! الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، (قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءً) ـ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! النَّغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةً اللهَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةً اللهَ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةً اللهِ الْفَعْرَدُ وَرَفَتَكَ أَنْ تَلَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ قَلْتُ وَلَا يَرَثُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَ لَبَالٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَكَى سَعْدٌ، قَالَ: مَا يُبْكِيكُ؟ فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ.

لَنْ تُخَلَّفُ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لَأَصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. رَثَى لَهُ وَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوفِّي بِمَكَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوفِّي بِمَكَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي)، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْدًا(١)، (وَأَتْمِمْ لَهُ مِحْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ.

#### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷺ

٧٥٣ ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْضَى؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

٧٥٤ ـ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَبِيْهِ)، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا (إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: لِابْنِ السَّبِيلِ) (٢).

٧٥٥ ـ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ـ أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَالَتْ: حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثَلَاثَ مِرَادٍ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا وَرَا أَوْصَى بشَيْءٍ.
 دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بشَيْءٍ.

## بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ\*

٧٥٦ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عُلَى، قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى، حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى (١)، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِكَتِفٍ (٢) أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، ولَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، ولَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَمَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ! فَقَالَ: ذَرُونِي؛ فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. فَامْرَهُمْ بِثَلَاثٍ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا فَأَمْرَهُمْ بِثَلَاثٍ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا عَنْ سَكَتَ أَوْمُ أَنْ فَالَهَا فَنَسِيتُهَا. وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللهُ وَاللهٰ وَاللهُ و

## بَابُ: لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

٧٥٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ - فَأَرَدْتُ أَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّؤْلُو .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالدَّوَاةِ.

أَشْتَرِيهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ \_؟ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

٧٥٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْدِ.

بَابٌ: إِذَا أَعْطَى بَغَضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزُّ حَتَّى يَغْدِلَ بَيْنَهُمْ

٧٥٩ عنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَى، قَالَ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّة، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَة: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّة، وَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا تُشْهِدُنِي قَالَ: فَاتَقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُشْهِدُنِي عَلَى جَوْدٍ - (١). قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

#### بَابٌ مَا قِيلَ فِي الْغُمْرَى وَالرُّقْبَى

٧٦٠ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ الله الله الله عَنْ عَالَ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي. ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلَا إِذًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيًّا وَلِعَقِبِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِمَقِيهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَمَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؛ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ(١).



وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ
 وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْعُمْرَى مِيرَاتُ لِأَمْلِهَا.

et , that the etc.

67 F-10



لِلحُقّاظ

يَحِنَّىٰ بِنِعَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَلِ

الجُنُ أَلثًالِثُ

دارابن الجوزي

V.T. OV.T. O 





#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليحيى، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يحي عبدالعزيز اليحيي ،

الدمام ، ١٤٢٥ه

١٥٠١ص ٤ ٢١×٤٢سم

ردمك: ١٥-٥٢-٨٠٦٠-٩٧٨

العنوان
 ۱ ٤٣٥/٥٩٧٢

۱- الحديث الصحيح ديوى ۲۳۵

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك : ١٥-٥١-٨٠٦٠-٩٧٨

# جِمَعُوْكِ الْطَابِعُ وَالْاَتَ الْمُؤَلِّفِ مَعْوَلِهِ الْمُؤلِّفِ الْمِثْلِقِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمِلْفِي الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّ لِلْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمِثَالِقِي الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّفِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُؤلِّقِ الْمُلِقِيلِقِلْفِلِقِيلِقِيلِقِيلِقِلِقِلِقِيلِقِلْفِلِقِلْمِلْمِلِيلِقِلْمِلِيقِيلِقِيلِقِيلِقِلْمِلِيلِقِلْمِلِيقِيلِقِلْمِلِيلِقِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلِيقِلِقِلْمِلِيقِلِقِلْمِلِيقِلْمِلِيقِلِقِلْمِلِيقِلِقِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلِيقِلِمِلْمِلِيقِيلِمِلْمِلِيقِلِمِلِيقِلِمِلْمِلْمِلِيقِلْمِلِيقِلْ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٠ه، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

للكشر والتوزي

المملكة العربية السعونية، الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٠٨١٤٦ - ١٨٤٧٥٩٣ من ب ٢١٠٧٢٠٠ الرقم الإضائي : ٨٤٠٠٠ الكس : ٨٤٠٢٠٠ - طرياض - تلقياكس : ٢١٠٧٢٨٠ - طرياض - تلقياكس : ٢١٠٧٢٨٠ - مرياض - تلقياكس : ٢١٠٧٢٨٠ - مريوض - مرايض - مايوموس - مريوض - مرايض - ١٠٠٢٨٢٢٨٠ - القياهرة - ج م ع - محسول : ٢٠٠٢٨٢٢٨٠٠ القياهرة - ج م ع - محسول : ٢٤٤٢٤٢٠٠ - المناهرة - ج م ع - محسول : ٢٤٤٢٤٤٩٠ - الإسكنيوني : ١٠٠١٠٠٥٧٠٠ - البريد الإلكتروني : مايوموس - ١٠٠١٠٥٧٠٠ - البريد الإلكتروني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بَابُ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## بَابٌ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (١)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ.

#### بَابٌ مِيرَاثِ الْأَخْوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

٧٦٣ - عَنْ جَابِرِ رَهُ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ وَأَنَا مَرِيضٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ! -. فَنَزَلَتْ: ﴿يُومِيكُمُ اللهُ فِي آؤلَكِ كُمْ ﴾.

#### بَابٌ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَالَاَّ ﴾

٧٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ رَفِيْهِ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ لِللّهُ عَلَى ٱللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى كِتَابِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ﴿ يَسْتَقَتُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةُ ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا(۱).

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٧٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَّيْنَ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِقِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ اللهُ تُوفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ وَلَا فَعَلَيَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: (٢) مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (٣) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴿)(١).

• (وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَبْنٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: لَا. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ لَي شَيْءٍ النَّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ مَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهِ مَنْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ! قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ).



#### كِتَابُ الْوَقْفِ

#### بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

٧٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِيْ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهِيهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ وَهِيَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَيْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهُا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، (لَا يُبَاعُ، شِيئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهُا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، (لَا يُبَاعُ، وَلَا يُومَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) .. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبْعَعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) .. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبْعَعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) .. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبْعَعُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِي اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِي اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِي وَلِي إِللهُ عَلَى مَنْ أَمُولُ وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوّلٍ . وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوّلٍ . وَفِي رِوايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوّلٍ . وَفِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مُثَالًا مَالًا . (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ).



## كِتَابُ النُّذُورِ

## بَابٌ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ عُمَرَ مَالَ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَدْرِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَصَابَ عُمَرُ (جَارِيَتَيْنِ) (') مِنْ سَبْيِ حُنَيْنِ، (فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ). قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنِ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ: عَمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ (الْجَارِيَتَيْنِ)(۲).

#### بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُ وَهُ ابْنُ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيُ وَهُ اللهِ وَهُ إِنْ عَلَى أُمِّهِ، تُؤُفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهُ اللهِ عَنْهَا.

#### بَابُ: لَا نَذُرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ \*

٧٦٩ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَسُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جَارِيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: الْجَارِيَةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ رَهِيْهُ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ =

#### بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

النّبِيّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 النّبِيّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
 نَفْسَهُ لَغَنِيٍّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٢).

رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَّاهُ فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ ـ إِعْظَامًا لِذَلِكَ ـ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ. ثُمَّ انْصَرَف، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأَنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ. فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ. قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَصْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ، وَهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتُهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا، فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ. قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا! فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! بِشْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. (١) وَلِمُسْلِم: حَافِيَةً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَشِيهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ!
 فَإِنَّ اللهَ خَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

#### بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

٧٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:
 إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا (١) ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

#### بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ الَّى الْقَدَرِ

٧٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ اللَّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ (يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ)(٢)، فَيُوْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُوْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ.

## كِتَابُ الْأَيْمَانِ

#### بَابٌ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

٧٧٤ ـ عَنْ عُمَرَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٧٧٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لِيَصْمُتْ \_. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (١).

## بَابٌ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ.

#### بَابُ الإسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ مَسُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَلِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ \_: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبِدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقَ عَلَامٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! - لَوْ قَالً: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

#### بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

٧٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَوَغِي رَوَايَةٍ: وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النّبِيِّ عَلَيْ، وَمِنْ مَخَافَةٍ أَنْ يَكُونَ النّبِيُ عَلَيْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النّبِيُ عَلَيْ -، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأْتِي إِلِي أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النّبِيُ عَلَيْ -، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأْتِي إِلِيلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا؛ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى نَشْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا، فَحَمَلَنَا. فَأَتَيْنَا لَنَا مَلُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِي اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِي عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلّا كَفَرْتُ وَلِي رَوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْنَا اللهِ عُلَى هُو خَيْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَذِي هُو خَيْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَنِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرًا وَنَعْمَلَى اللهِ وَمَعَلَى اللهُ وَعَيْرُ وَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرًا وَيْهِ وَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرًا وَيْهِ وَايَةٍ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَالِلْ اللهُ وَالْمَالِي وَالْمَا عَيْرًا مِنْهَا وَلِهُ إِلّا أَتَيْتُ اللّهُ الْمَا عَلَى اللهُ اللّهُ إِلّا أَتَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمَالِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْهُ اللّهُ الْمُعْرَالِهُ اللّهُ اللّ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

٧٧٩ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِي اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِي اللهَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِي مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنِّي وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا.

وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَلَاَ يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَ أُنْزِلَتْ: كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ لِي بِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتُ لِي بِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي عَمِّ لِي وَايَةٍ: بَيْنَا لَا لَيْبِي وَيَنْ رَجُلٍ (مِنَ الْيَهُودِ) أَرْضٌ فَجَحَدَنِي -، قَالَ النَّبِي ﷺ: مَنْ حَلَفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يَمِينُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النَّبِي ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النَّبِي ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسُلِمٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَلْمُ النَّهِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَهُو عَلَيْهِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ اللهُ وَالْ اللّهُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾

٧٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الّتِي الْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِي النَّهِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرُعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَتَّ. فَقَالَ لِأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرُعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَتَّ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## كِتَابُ تَمْرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

## بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ \*

٧٨١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَالَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَالَ: إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبْشَارَكُمْ)، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا! فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلَا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ \_<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ).
- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى مُعَلَّقًا: وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ اللَّكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَى الْحَجَّةِ اللَّكْبَرِ. فَطَفِقَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ اللَّكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّيْ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الشَّهَدُ! وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ). النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الشَّهَدُ! وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ).

#### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٧٨٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (١) فِي الدِّمَاءِ.

#### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

٧٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (٢) لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

#### بَابُّ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ؟

٧٨٤ - عَنْ أَنَس رَهُ اللهِ عَلَى مَنْ عُكُلٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعُرَيْنَةَ - ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَالْ: الْأَرْضَ (٣)، فَسَقِمَتُ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ \_ وَهُوَ الْبِرْسَامُ \_.

فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَلَمْرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ أَنُهُمْ فِي فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ أَنُهُمْ أَنُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَلْمُ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَلْمُ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَلْمُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَمْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْخُدُودُ).

#### بَابُ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ\*

٧٨٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُولِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أُوّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

#### بَابٌ مَا جَاءً فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

٧٨٦ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فَ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: مَنْ
 قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٧٨٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرَّعَاءِ.

فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ).

٧٨٨ - عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكُرهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟!) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاكَ اللهِ عَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ.
 وَفِيهِ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ

حَدِيثَكَ)، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٧٨٩ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، (فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ)، فَمَا رَقَأَ اللهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ!) حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة.

## بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

• ٧٩٠ عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَقِيلًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا - (١)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فَلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى الْعَتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ عَجَرَيْنِ (٢).

#### بَابُ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٧٩١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَكَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَرْهُهَا.
 انْتَرْهُهَا.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ فِصَاصٌ ﴾

٧٩٢ - عَنْ أَنَسِ هَا الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ هَا الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى، وَأَبُوا إِلَا الْفَضَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَا إِلَا الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَا إِلَّهِ الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَا إِلَّهِ الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَا إِلَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## بَابٌ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

٧٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ الْمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ النّبِيِّ عَلِيهَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ النّبِيِّ عَلِيهَ أَنْ وَيَهُ الْمَرْأَةِ النّبِي عَرِمَتُ (٢): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَفِي دِوَايَةٍ: فَقَالَ وَلِي الْمَرْأَةِ الّتِي غَرِمَتْ (٢): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطْقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. وَلَا النّبِي عَلِيْ الْمُؤْانِ النّبِي عَلِيدًا إِنّهَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ أَخْتَ الرَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! النَّبِيِّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! أَيُفْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! اللهِ عَنْ فَلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا اللهِ صَاصَ كِتَابُ اللهِ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا.

بَابٌ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٧٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنَاءُ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

#### كِتَابُ الْقَسَامَةِ

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

٧٩٥ \_ عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ صَلَحْتِهِ وَرِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ \_، فَأُخْبِرَ مُحَيِّضَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرِ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّضَةَ وَمُحَيِّضَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ \_، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ:

فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ(١).



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

#### كِتَابُ الْحُدُودِ

## بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

٧٩٦ - عَن ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ: جَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ (فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِى، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيَّ): إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أُوِ الْاعْتِرَافُ. (أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلَانًا! فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَّتْ! أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعْ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ ؛ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا. وَفِيهِ: قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ

أَبِي بَكْرٍ؛ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ).

#### بَابُ رَجِمِ الْمُحْصَنِ

٧٩٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فَيْ: فَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَوْفَى فَيْ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ صَالَىٰ اللهِ عَلِيِّ صَالَىٰ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

## بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟

٧٩٨ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَهَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ \_ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأُذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ الْمُقَالُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُنْ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ يَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ \_

## بَابٌ سُؤَالِ الْإِهَامِ الْمُقِرِّ: هَلْ أَخْصَنْتَ؟

٧٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُم قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَىٰ ، فَقَالَ وَعَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اله

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ فَهُ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ)(١).

لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِاقَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ.
 ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِاقَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَهِ : أَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: [لَعَلَّك](١) (قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ). [قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ]. (قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ \_ لَا يَكْنِي \_ . قَالَ:) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (٢).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ قَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ .. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهُرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: وَيُحَلِّ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ .. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلْدِي. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى وَضَعَتْ ـ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِشْرَةً خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِشْرَةً خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَلَكُنَ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ فَقُلِيهُ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وقَدْ زَنَتْ؟ فقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ \_ يَعْنِي الْحِجَارَةَ \_ حَتَّى سَكَتَ. قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَلَا سَبَّهُ.

(١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ.

(٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِماعِزٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ =

## بَابُ أَخْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوۤا وَرُفِعُوا إِلَى الِّإِمَامِ

الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا (وَنَحْزِيهِمَا) (() (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِبُهُمَا). قَالَ: ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَلَةِ فَٱتْلُومَا إِن لَوَنَحْزِيهِمَا) اللَّهُمَ مَلَاقِينَ ﴾، فَجَاؤُوا (فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأً). فَقَرأً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ! فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَا يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَا يَدُهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَا يَكُا يَعُهُ الْعِجَارَةَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)(٣).

<sup>=</sup> عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

اَلْمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِي اللهِ بِيهُودِي مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، وَلَاعَامُ مَنْ فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي كَتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدِّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِ الْحَدِّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع؛ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع؛ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع؛ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ فَتَاكُمْ إِللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُولَ لَا اللهُ تَعَلَى الشَولُ لَا يَعْرُنِكَ اللهُ تَعَلَى: عَلَى الشَّرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ فِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ أَوْتِيتُمْ هَلَا وَخُدُوهُ ﴾ ، يَقُولُ: الثَمُوا مُحَمَّدًا ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: =

#### بَابُ: إِذَا زَنَتِ الْأُمَةُ

٨٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ...

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

٨٠٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًّا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَادٍ فَصَاعِدًا.

٨٠٣ = عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِي عَمَرَ رَفِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٨٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

بَابٌ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلُطَانِ

م ٠٠٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ (١) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،

 <sup>﴿</sup> وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ
 هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِنُونَ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدُهُ.

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: رَسُولِ اللهِ عَلَى مَلُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: السَّعَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطِيبًا، السَّعَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ

٨٠٦ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً؟ - وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ -، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ! إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ! فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْورِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَانُصَرَفْتُ، فَلَمَّا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ اللهَ إِنَّ اللهُ إِلَيْ وَرَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَلْ اللهُ بَعْثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكُرْتَ مِمَّ الْتَعَلَى اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَاللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَاللهَ يَعْمَانَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ اللهَ اللهَ وَلَسُولِهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى وَالْمَالِهُ عَلَى وَاللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَالْتَ بِهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ الله

الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! آدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ـ كَمَا قُلْتَ ـ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ونِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_، وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ). قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، (وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ)(١).

#### • وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ - أَبِي سَاسَانَ - قَالَ: شَهِدْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأْتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عَلَيْ : قُمْ يَا عُنْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا عُنْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجُلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَةٌ، وَهَذَا أَحَبُ إِلَىً

وَالنِّعَالِ<sup>(١)</sup>، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ<sup>(٢)</sup>.

• (وَفِي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَلَى الشَّارِبِ عَلَى عَلَى الشَّارِبِ عَلَى عَلَى عَلَى الشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ا

٨٠٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدَّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؟ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ .

## بَابُ: كُمِ التَّغَزِيرُ وَالْأَدَبُ؟

٨٠٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

#### بَابُّ: الْحُدُّودُ كَفَّارَةً

٨٠٩ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُدَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ وحُولَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَخْصُوا فِي مَعْرُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ (٣) -،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟
 فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفُ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْتًا ﴾.

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللهِ: اللهُنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ،



#### كِتَابُ الأَقْضِيَةِ

## بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَهُ

بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا.

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾

الرِّجَالِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلْمَ، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

#### بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٨١٢ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ امْرَأْتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعْمَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكَرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ . (ذَكِرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّيَ اللهِ عَبَّاسٍ: قَالَ اللهِ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِا: النَّيْقِ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

# بَابُ: هَلُ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٨١٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

# بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأُ

٨١٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ اللهُ ال

## بَابُّ: هَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْقَرَائِنِ؟\*

مَا مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبْ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَالَ: اثْتُونِي فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله! هُو ابْنُهَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله! هُو ابْنُهَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ.

## بَابٌ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ\*

مَّنُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلُ مِنْ رَجُلٍ مَنْ مَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، وَجُلٍ مَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالً لَهُ الَّذِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، فَقَالً لَهُ النَّذِي الشَّتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى (أَنْفُسِهِمَا)(١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَنْفُسِكُمَا.

## كِتَابُ اللُّقَطَةِ

بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُ؟

٧١٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَهِٰهُ، قَالَ: شَيْلَ النَّبِيُ عَنِيْ عَنِ وَايَةٍ: اللَّقَطَةِ (١)، فقالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا (٢) وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا -. يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي ضَالَةٍ الْإِيلِ وَهُنَ تَرَى فِي ضَالَةٍ الْإِيلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ، ثُمَ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ - دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاء، وَتَأْكُلُ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ - دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاء، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا؟.

• وَفِي حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ قَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ. ثَلَاثًا.، يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ. ثَلَاثًا.،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَدَدَهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

## بَابٌ؛ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَخْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخَبِّرُكَ بِعَلَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.

#### كِتَابُ الضِّيَافَةِ

#### بَابُ وُجُوبِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ\*

مُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.



## كِتَابُ الْجِهَادِ

#### بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

رَوَايَةٍ: انْتَدَبَ ـ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِينُ كَلِمَاتِهِ ـ وَفِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِينُ كَلِمَاتِهِ ـ وَفِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِينُ كَلِمَاتِهِ ـ وَفِي رُوَايَةٍ: إِلّا إِيمَانٌ بِي وتَصْدِينٌ بِرُسُلِي ـ ؛ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنّة، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ مَسْكَنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ مَسْكَنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ أَشَقَ عَلَى أُمْتِي مَا تَخَلّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي اللهِ فَقُيلْتُ، ثُمَّ أُعْيَتُ مُ أُعْيَتُ . وَلِيَةٍ: ثُمَّ أُقْتَلُ، وَلَا أَعْيَلُ مُ أَعْيَلُ . وَلِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَقْتَلُ، وَلَي وَا عَنْي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَقْتَلُ، وَلَهُ أَنْتُلُ، وَمُ اللهِ فَقُيْلُتُ ، ثُمَّ أُقْتُلُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْتَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًّا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

#### بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَجِلُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي.

هَاجَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَاهَدَ - فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ:) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، (فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)(١).

## بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ\*

٨٢٢ ـ عَنْ جَابِرِ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلُ. قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

## بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

مرد من أبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لَا أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ (قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ جَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ) (٢).

<sup>(</sup>۱) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، وَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: فِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ: قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ فَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ = فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ =

# بَابِّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٧٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَصُّولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عِنْ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مُؤْمِنٌ يُعِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١٠).

#### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

مَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ مَنُولًا اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ مَنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأُسِرَّةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأُولِ، قَالَ: فَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَى غُرَاةً فَعُو مَعُولَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُوْتِي الزِّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزِّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي حَيْرٍ.

الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ -، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَعْهِ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ؛ فَهَلَكَتْ.

• وَفِي حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ قَرِيبًا مِنْي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ...

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا. قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا).

#### بَابُ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ وَالَةِ وَلَقَابُ قَوْسِ سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ -، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ ظَيْهُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

## بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَسْرَ مَرَّاتٍ اللهَ يَرَى مِنَ النَّكَرَامَةِ.
الْكَرَامَةِ.

## بَابٌ: لِكُلِّ امْرِئْ مَا نَوَى

٨٢٨ = عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا نَوَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنَّمَا لِامْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

#### بَابٌ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَّ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، (وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ)(١)، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَوْمِهِمْ الْقُرَّاءَ، يَحْطِبُونَ اللَّهْ اللَّهُ إِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ، يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ ٢١، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ٣١، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ، حَتَّى بَلَغُوا بِثر مَعُونَةً غَدَرُوا بِهِمْ، وَقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلِّغُوا عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنْ وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِيْدٍ، وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ، فَأَمَّنُوهُ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ إِذْ أَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ) فَطَعَنَهُ، فَأَنْفَذَهُ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ إِذْ أَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ) فَطَعَنَهُ، فَأَنْفَذَهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ فيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ،
 وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّهُ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، (إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ).

#### بَابُ: الشُّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

٨٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ (١).
مَسْ اللهُ (١).

الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم.

• (وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).

#### بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ يَعُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ! قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَلَهُدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ

قِتَالِ بَدْدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، قِتَالِ بَدْدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ مَوُّلَاءِ ـ يَعْنِي (وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّلَاءِ ـ يَعْنِي (وَانْكَشَفَ الْمُسْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ ـ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّلَاءِ . يَعْنِي الْمُسْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةِ وَرَبِّ أَصْحَابَهُ لَكُ بَنُ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ وَرَبِّ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ! الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّعْرِ إِلاَ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ النَّيْضِ إِلاَ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ النَّ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرَمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَلَ بِهِ السَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَلَ بِهِ السَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرَمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَلَ بِهِ اللسَيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرَمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ)، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُحْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَا نُرَى أَنَ هَذِهِ الْمَهُ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱللْوَقِينِينَ رِجَالٌ صَدَعُولُ مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمَعْوِلُ اللّهَ عَلَيْهُ أَلُولُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ الْحَدُولُ اللّهَ عَلَى الْمَالِعُولُ اللّهُ الْعَلَا الللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْعَلَولُ اللّهُ الْقُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُوا اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْمَاعِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٨٣٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيُّ لِلنَّبِيِّ وَلَيْهِ:
الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي سَبِيلِ اللهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رَوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ صَعَاتَلُ رِيَاءً؟ -. فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ مِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ!.

## بَابُ الْإِسْلَامِ قَبْلُ الْقِتَالِ\*

م٣٥ - عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهُ اللهُ عَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَجُلٌ (مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ). فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

# بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٨٣٦ = عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا".

#### بَابُّ: الْجِهَادُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٨٣٧ ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَلَيْهُ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَلَيْهُ فِي خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ وَلَيْ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي اللَّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَذِهِ الْأُمَّةُ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ ـ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ لَيُخَرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى الْحَقِّ حَتَى الْحَقِّ حَتَى الْحَقِّ حَتَى الْحَقِّ حَتَى الْحَقِّ حَتَى الْعَوْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ الْمُرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)(١).

## بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

بَابُّ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٣٩ - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَهِ اللَّهِ النَّهِيِّ قَالَ (٢): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ
 في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

٨٤٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ
 في نَوَاصِي الْخَيْلِ.

#### بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

٨٤١ - عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةً

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى تَأْتِبَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُمْ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسَّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ ﴿ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ...

الْوَدَاعِ. (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ). وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْمَيَالِ أَوْ سَبْعَةٌ). وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْمَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَةٍ الْمَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

# بَابٌ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٤٧ عن الْبَرَاءِ عَلَيْه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَمِّ الضَّرَدِ ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى اللهِ ﴾ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُّتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ (وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، لَجَاهَدُّتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ (وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَتَعَلَى عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) فَتَقَلَتْ عَلَيْ حَتَّى خِفْتُ أَنْ لَا للهُ:) فَخَذِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) ﴿ وَنَكِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَعْمَى عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:)

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَنْ بَدْرٍ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ).

## بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

٨٤٣ - (عَنْ أَنَسِ طَيْهِهُ)(١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَاهُ.

أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللَّهُ : إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

#### كِتَابُ السِّيرِ

## بَابُ أَمْرِ الْبُعُوثِ بِالْيُسْرِ \*

٨٤٤ عَنْ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: (١) يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا (٢) وَلا تُعَلَّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تُخْتَلِفَا.
تَخْتَلِفَا.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

## بَابُ الْحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ فِيمَنْ يُجَازُ لِلْقِتَالِ\*

مده منه عَشْرَة سَنَة فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَة فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَة سَنَة فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَشْرَة سَنَة فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلْيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً (٣).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ هَا قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

بَدْرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ادْعُوَا النَّاسَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَّمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

## بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِ

٨٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ(١).

#### بَابُّ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدَابِ

٨٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

## بَابُّ: لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٤٨ - عَنْ جَابِرٍ هُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

٨٤٩ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ اللهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

بَابُ الْإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إِعْلامٍ إِذَا بِلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ\*
٨٥٠ ـ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ (٣)، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّكِ الْإِسْلَامِ.

النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمُاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَثِذٍ جُوَيْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

# بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالرُّسُلِ

٨٥١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؛ قُلْتُ: رَجُلً يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضْعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصِّدْقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَفِيهَا: يِأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ

إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُدَى، أَمّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى هِرَقُلْ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنِ تَوَلَّيْتَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِلَى عَلَيْكَ إِلْا سُلَمْ، أَسْلِمُ يَوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِلَا اللهُ عَلْمَ الْمُولِيةِ وَاللهِ عَنْدَهُ، وَكَثُرَ اللّهُ عَلْم، وَأُمِرَ بِنَا وَيُعَلِيم اللهُ عَلْم، وَأُمِرَ بِنَا وَيُعَلِيم اللهُ عَلْم، وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَشْرَى، فَلَقَا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ).

بَابُ: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذَى كَثِيرًا ﴾

٨٥٢ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَبُلُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيَتِ عَبَدَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا خَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا خَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا

عَلَيْنَا! فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةً: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَفِّضُهُمْ - (حَتَّى سَكَتُوا)، فَرَكِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً صَالَّتُه، فَقَالَ لَهُ: أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟ \_ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ \_، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بالْحَقّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلشَّرَكُوا أَذَّك كَثِيرًا ﴾ الْآيَة ، وَقَالَ اللهُ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئَنِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنْكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمَ ۖ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشِ؛ قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ! فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الْإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا).

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ! فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ

يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةُ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي؟ وَاللهِ لَقِدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، (فَشَتَمَهُ)، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهِ عَلَيْهُمَا مِنْ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهِ عَلَيْهُمَا مَنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُمَا أَنْ لِللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُمَا أَنْ إِللهِ عَلَيْهِ فَيَالِ مِنَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَالْمَالُولُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ إِللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَالْمِهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

٨٥٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: يُنْصَبُ - لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) [يُعْرَفُ بِهِ] (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ خَدْرَةُ فلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ...، وَفِيهَا: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ بُنُ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ).

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُقِ

٨٥٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَيْهِ: عِنْدَ اسْتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسٍ ﴿

فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكِتَابِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَلْزِلْهُمْ -، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (۱).

#### بَابُّ: الْحَرْبُ خَدْعَةً

٨٥٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَا، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

## بَابٌ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

مَحَوَّ النَّاسِ الْهُوْمَ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيِّ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَا أَبَا يَقُولُ: يَا أَبَا لَيُعُوفِ. فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْنَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آنتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا (١).

#### بَابٌ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

٨٥٧ - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: (قَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا - وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ -)، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ ﴿ اللَّهُ مُعَالَتُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ، وَنَرُدُ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) (٣).

#### بَابٌ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

٨٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالصِّبْيَانِ.

بَابُ أَهَلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ مَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْدَالُ وَالذَّرَارِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ١٨٥٩ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ هَالَ: (مَرَّ بِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنَ النُّعَاسِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﷺ، قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ علَى الْمَرْضَى.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ
 مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

(بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ).

## بَابٌ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخُلِ

٨٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ النَّهِ النَّهِ عَنْ النَّهِ النَّهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَنْ النَّهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرَ اللهِ ا

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي دِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا قَطَعْتُم قِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةٌ عَكَى أَمُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَسِقِينَ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ:

أَذَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ اللَّهُ اللَّهِ السَّعِيرُ صَنِيعًا السَّعِيرُ .

# بَابٌ مَا يُصِيبُ مِنَ الطُّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

مَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَ اللهِ مُنَا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ حَبْبَرَ، قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ (١)، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْهُ (٢)، فَاسْتَحْيَتُ مِنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُتَبَسَّمًا.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ \*

#### بَابُ تَنْفِيلِ السَّرَايَا\*

٨٦٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُقُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُقُلْنَا بَعِيرًا (١٠).

٨٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهِ.

## بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٦٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ حُنيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (فَقُلْتُ)(١): مَا بَالُ النَّاس؟ (قَالَ)(٢): أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ضَيَّهُ: لَاهَا اللهِ إِذًا! لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً، فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام.

٨٩٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْدٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْدٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَعَمَرَنِي أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَعَمَزَنِي أَنْ أَنْ يَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَقُلْتُ.

لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِلْكَ، فَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ لِلْلَكَ، فَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَاهُ، بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمُا فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا فَقَالَ: كَلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَافِ بْنِ سَيْفَيْكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَافِ بْنِ سَيْفَيْكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَافِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ).

#### بَابُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ\*

٨٦٧ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ ظَلَيْه، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ؛ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا بِلَفْظِ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَجَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاهٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدُ بِهِ النَّعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ مَتَى أَنْفَ وَلِكِ الْجَمَلِ الْخَمَلِ النَّاقَةِ، فَلَمَّ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ فَأَنَّهُ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ فَأَنَّوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، = جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، = جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، =

## بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

٨٦٨ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ)، فَقَالَ: يَا مَالِ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي . قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ ﴿ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا (فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا)، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلَا (فَسَلَّمَا، فَجَلَسَا)، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا(١) (وَفِي رِوَايَةٍ: الظَّالِم. اسْتَبَّا). (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضير)، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. (يُريدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ؟) قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا

فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ.

الْأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ـ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَآ أَفَآهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ ﴾ ـ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاع عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ -، (فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ)، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالًا: نَعَمْ \_ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ، (فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عِيدًا = وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ ـ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ـ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا =(١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ)(٢)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِّمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا \_ يُرِيدُ عَلِيًّا \_ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُّو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا نُورَكُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا)، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. عَمِلَ فِيهَا إِلَيْكُمَا، (فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، (فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهُطُ: نَعَمْ). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ!) هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌّ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا، [فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا](١)، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، ثُمَّ بِيدِ حُسَيْنِ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا حُسَيْنِ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَقًا).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ الْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْرَسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٨٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَى مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَاللَّهِ الْآتِي.

وَفَدَكِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ـ. فَأَبَى أَبُو بَكُر طَالِتِهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ وَإِنَّهَا مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُؤُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ ائْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ. \_ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَر عُمَرَ -، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لَآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَصْلَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَن الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٌّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوف.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

٨٧٠ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا (وَلَا دِرْهَمًا)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

#### بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

المهمَّدُنِ، وَلِلرَّاجِلِ<sup>(٢)</sup> سَهُمًّا.

وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، (وَلِصَاحِبِهِ) سَهْمًا.

## بَابُ الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى \*

٨٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّفَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِلرَّجُلِ.

فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْةٍ.



#### كِتَابُ الْهِجْرَةِ وَالْهَفَازِي

## بَابٌ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ مَالَ : جَاءَ أَبُو بَكْرِ وَ اللَّهِ الل فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ وَإِنَّهُا ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟)، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى ؟ قَالَ: نَعَمْ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الْغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَظِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -، فَإِذَا أَنَا بِرَاع مُقْبِل بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أُنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَلِينَةِ \_ (أَوْ مَكَّةَ) \_. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتُوي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ

حَتَّى بَرُدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِللرَّحِيلِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ لَمُ قَالَ: فَالْ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا تَصْمُنُ اللهِ فَقَالَ: فِلَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى تَصْرُنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى تَصْرُنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا - أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ، شَكَّ زُهيْرٌ -، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعُونُهُ مَا هُنَا. فَلا دَعُونُهُ مَا هُنَا. فَلا دَعُونُهُ فَنَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا النَّيِيُ عَلَيْهُ فَنَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَقَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَلَا: وَوَفَى لَيَا لا إِلَا وَلَا: وَوَفَى لَيَا لا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا

• (وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرِيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، أَسُودة بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرَجْتُ لِلْمُ وَالْمَالُولُ وَلَا أَكُمْ وَالْمَالُولُ وَلَا النَّالِيَةُ حَتَى أَنَيْتُ بِفُرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ الْبُولِ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِرُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَى أَتَيْتُ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كُذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخُوالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَكْرِمُهُمْ بِذَلِك. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله!.

فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي \_ وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ \_ تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكُر يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ \_ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْن، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ، فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أُووا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطْم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَوَدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرِ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَاً. فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ. فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَك، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَى، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ صَلَّىٰتِهِ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ . فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ فِي نَخْلِ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا

بَابِي. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَهَيِّيْ لَنَا مَقِيلًا. قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ).

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

٨٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاَّ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أُنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإسْلَام لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُرِ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَاثِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِنَّدُمُ بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُرْدِفِينَ، بِالْمَلَاثِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَنِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومٌ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن مَدَد السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ. فَقَتَلُوا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ).

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مِمَّنُ اللهُ مِمَّنُ النَّهَرَ، شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، يِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ).

## بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَتْلَى بَدْرٍ \*

مَا مَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَلَّهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (خَبِيثٍ مُحْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ

فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ:

لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنِي مِنْ فُلَانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَرَ ـ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؛ فَإِنَّ مَوُلَاءِ أَئِمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيلُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؛ وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ يَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ يَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بَرُكِيَانِ، قُلْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَاثِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكِي لِلَّذِي بَكُونَ لَهُ بَكَاءً بَكَيْتُ لِبُكَاثِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَرَضَ عَلَيَ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ عَرَضَ عَلَيَ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ اللهِ عَلَى مَنْ أَبِي اللهِ عَلَى مَنْ مَلِي اللهِ عَلَى مَنْ مَنِي اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلانٍ اللهِ فَلَانٍ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا قَلْ وَسُولَ اللهِ! مَا تُقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (٢).

# بَابٌ قِتَالِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْ يَوْمَ أُحُدٍ\*

٨٧٦ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَلَيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَاصِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدُ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (٣).

# بَابٌ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

۸۷۷ - عَنْ سَهْلِ رَسَّهُ أُنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عَلَيْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالْأَمْسِ،
 يَقُولُ: مُذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَتُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ إِنْهَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَمَر بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ﷺ.

رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ (يُمْسِكُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ -، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ؛ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدِ (١)، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ (٢)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَجُوا نَبِيَّهُمْ (٢)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَاعِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

٨٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَدَّ فَضَبُ اللهِ عَلَى فَضَبُ اللهِ عَلَى فَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ -، اشْتَدَّ فَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

## بَابٌ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمِكَّةَ

٨٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ النَّبِيّ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: (وَفِي الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي!) أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيْضَعُهُ عَلَى عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ - فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُ وَيَهِ وَضَعَهُ عَلَى عُقْبِهُ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَعْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَاسَهُ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى مَعْمَ مَعْلِ وَالْكُولُ لَا أَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْعَلَقُ مُنْطَلِقً لَا اللهِ عَلَى مَعْمَ اللهِ مَا عَلَى مَنْعَلَقَ مُنْطَلِقً لَا لَا لَهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟.

أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِم تَسُبُّهُمْ -، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (رَأْسَهُ)(۱)، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكِ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٢)، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ (٣). (فَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةً)، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمْيَّةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: عُتْبَةَ، وَأُمْيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأُتَّبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً).

٨٨٠ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَهِ اللهِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَهِ اللهِ عَنْ جَنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَهِ اللهِ عَنْ جَنْدَ وَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:
 بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

مَـلْ أَنْـتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ بَابٌ مَا لَقِي النَّبِئُ ﷺ يَوْمَ الْعَقَبَةِ\*

٨٨١ عَنْ عَائِشَةَ رَضَّا: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مَا كَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا كَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا فَلَمْ مُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْنَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ، وَخَافُوا دَعُونَهُ.

وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّشِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فَيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !(۱) فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !(۱) فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

## بَابُ مَا لَقِي الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْأَذَى\*

مَكْ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## بَابٌ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ \*

مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى مَنْ فَرُدَد وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذ بِلِحْيَتِهِ \_، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ \_ أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ \_.

### بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

٨٨٤ ـ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِلَاهُمُرِنِي بِأَمْرِكَ.

وَرَسُولَهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأُذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ: قُلْ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُريدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ (هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا!) وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ .. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ(١)، فَجَاءَهُ لَيْلًا، وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: (أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَة؟) فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْن، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيب، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا! \_ أَيْ أَطْيَبَ \_، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ، (ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، (ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيِّ عِيدٌ فَأَخْبَرُوهُ).

### بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ

٨٨٥ - عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ.

يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً)، وَهُوَ يَقُولُ:

لَـوْلَا أَنْتَ مَـا اهْـتَـدَيْنَا وَلَا تَـصَـدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا) فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) فِأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) إِذَا الْرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْنَا إِنَّا الْأَلَى قَـدْ بَعَـوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْنَا وَقِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا صُمْنَا). بَدَلَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا.

٨٨٦ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ النَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:
 الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ).

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ فَاإِذَا الْهُمَهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ (يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ) قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

# بَابٌ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَخْزَابِ

٨٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ)(١) إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) لَا يُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي وَلَيْ اللَّهِيِّ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

٨٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّهَا، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ: (حِبَّانُ) بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (٢)، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِي وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدِ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الظُّهْرَ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَٰهِ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ
 بِمِشْقَصِ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّائِيَةَ.

يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا صَلِحُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ الْنَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْأَنْصَارِ -: قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ -، فَقَالَ: يَا سَعْدُ، إِنَّ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ -، فَقَالَ: يَا سَعْدُ، إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ. قَالَ: حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ - أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْم، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ \_ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً).

• (وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَهِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَابَ عَنْهُ: الْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

## بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٨٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى (جِئْنَا

فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ غَدَاةً تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ وَقِدْرُ الْفَوْمِ حَامِيةٌ تَفُورُ أَقِيمُوا فَيْنُفَاعُ وَلَا تَسِيرُوا كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْظَانَ الصُّخُورُ

الله يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

بَيْتَ الْمِدْرَاسِ)(١)، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَة، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَة، فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الثَّانِيَة، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الثَّانِيَة، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. فَلَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَعِهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

• ١٩٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ مَا اللهُ اللهُ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةً ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةً ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ وَقَلَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ وَقَلَى فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ ـ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ـ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ .

#### بَابُ غَزُوةِ الْحُدَيْبِيَةِ

الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ الشَّاجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ الثَّانِيَةَ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: بَايَعْتُ الثَّانِيَةَ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جِئْنَاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، فَجَاشَتْ؛ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ اللهِ عَي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ عَلَى اللهِ فِي أَوَّلِ اللهِ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ عَالَا اللهِ فِي أَوْلِ ع

٨٩٢ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ ، قَالَ: (لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ) أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ) أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَوْتِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةً).

النَّاسِ. قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ -، فَأَعْظَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ ! قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ النَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ \_ أَوْ دَرَقَتُكَ مِ الَّتِي أَعْطَيْتُك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ؛ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عِينَ ، فَأَبْغَضْتُهُمْ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَٰئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدِ! لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ. فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ الْآيَـةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ يَلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

## بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ النّبِيُّ عَلَيْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَبَعْتُهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ عَلَيْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْ: دُونَكِ ابْنَةً عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا ابْنَةً عَمِّي، وَخَالتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ أَحَتُ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النّبِيُ عَلَيْ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ مَنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

• (وَفِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا! فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ! وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ؛ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ:

#### بَابُ: ﴿ إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾

الْحُدَيْبِيَةُ (١). عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ا

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَيْهِ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْمًا شِينَا﴾).

معن أبي وابل، قَالَ: كُنّا بِصِفّين، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَلِيهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ -؛ فَإِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى وَتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَوْجِعُ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَوْجِعُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتُمَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا الْفَتْحِ، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا الْفَتْحِ، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ الْمِسْورِ وَمَرْوَانَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَّفَهُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟! قَالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفُ بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا نَكُرٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي عَلَى الْجَوِّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة فِي عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة فِي عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة فِي دِينَا إِذَا؟! قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ).

#### بَابُ غَزُوةٍ ذِي قَرَدَ

٨٩٦ عنْ سَلَمَةَ هَالَهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، قُلْتُ: (وَيْحَكَ!) مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ (وَفَزَارَةُ). وَصَرَخْتُ ثَلاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! ثُمُ الْذَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْسنُ الْأَكْسوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً -، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِينِي النَّبِيُ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَجَعْنَا، وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، خَتَى دَخُلْنَا الْمَدِينَةَ (۱).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ -يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ \_ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسِ يَرْمِينَا، حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ، فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَع، وَالَّذِي ۚ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ ۚ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةً الْأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ، حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَتُّ؛ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن، فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ ـ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! =

لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِظَاشٌ، فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ـ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ ـ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ، قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضّع. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ۚ أَكْوَعُهُ بُكْرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ا أَكْوَعُكَ بُكْرَةً. قَالَ: وَأَرْدَوَا فَرَسَيْن عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنِ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءً، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّاتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءِ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! أَتُرَاكَ كُنْتَ فَامِلًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ: إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ! فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَصْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَٰلِكَ، فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنْ شِيئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ. قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ.

#### بَابُ غَزُوةٍ خَيْبَرَ

٨٩٧ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ! أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (''فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا (أَبْقَيْنَا) وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَا وَإِلْكُمْ يَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

- وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَفَيْنَا. بَدَلَ: أَبْقَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَيْنَا. بَدَلَ: أَبَيْنَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ. (٢) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ (٣) كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيًّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيًّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (٤) (وَفِي رِوَايَةٍ: عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (٤)

(١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا.

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَبُّكُ رَبُّكُ. وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْسَبَلَتْ تَسلَسَهَبُ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: سَاكِتًا.

شَاحِبًا)، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ -، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٍّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

حَدْبَرَ، فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا (الْأَمْوَالَ)(۱) وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُمّا (يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّة رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِلَى وَادِي الْقُرَى)، حَتَّى غُلامًا (يُقالُ لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّة رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِوَادِي (الْقُرَى) بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِوَادِي (الْقُرَى) بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِوَادِي نَفْسِي بِيلِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ لَلهِ عَلَيْهِ فَارًا.(٣) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بُعْرَاكُ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكُانِ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ").

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الطُّعَامَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَفَرْعَ النَّاسُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. وَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.

# بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ \*

٨٩٩ عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَلْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا -، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ (١ كُلَّ عَامٍ، وَلَاعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ (١ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَتُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنسِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَ أَنْ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْظَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَعْظَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَعْظَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا فَرَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ فَأَلْخَبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا فَرَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمُدِينَةِ وَ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْمُنْ مِنْ وَالْمَالِ مَنَائِحَهُمِ اللّهِ عَلَيْهِ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ حَائِطِهِ إِلَى أُمْهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْظَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أُمَّ أَيْمَنَ مَنْ حَائِطِهِ (٢).

٩٠٠ عَنْ أَنسِ هَ اللّهُ وَالنَّضِيرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ الّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النّبِيَ عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ الّذِي كَانُوا أَعْظَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْظَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ (٣)، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلّا وَالّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَا لَا أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلّا وَالنّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَا لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: لَكِ كَذَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَّ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِيَّيَ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ.

وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ! حَتَّى أَعْطَاهَا \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً رَفِي قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ).

مِنَ التَّمْرِ).

#### بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

٩٠١ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَفَّهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى فَرُوةِ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدْمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟) كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ(١).

#### بَابُ غَزُوةِ الْفَتْحِ\*

٩٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةَ - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبِ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ رَهُوقًا ﴾، ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبِيثُ ﴾.

### بَابُّ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

٩٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ الْقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ -: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ؛ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءً).

٩٠٤ - عَنْ مُجَاشِعِ هَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، قَالَ: أَمْلُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيْ اللّهِ عُلَى الْإِسْلَامِ (وَالْإِيمَانِ) وَالْجِهَادِ (').

### بَابٌ مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ\*

٩٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤدِّي عَنْ اللهِ جُرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَك! إِنَّ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ . . قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ لَعَمْ . . قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ اللهِ اللهِ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

## بَابٌ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَدُوِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ\*

٩٠٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ ، تَعَرَّبْتَ؟! قَالَ: لَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُوِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ هُوَّانَ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَقَانَ وَلَيْ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَالْخَيْرِ.

#### بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ

9.٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى اللهُ أَلْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى اللهُ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُ عَلَى الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: فَاعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَعَدَوْا فَأَصَابَتُهُمْ جِرَاحَاتٌ، قَالَ النَّبِيُ عَلَى: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَى

## بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كُثْرَتُكُمْ ﴾

٩٠٨ عنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَلَىٰ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا: لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا: لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً: جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا لَمَا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَبِي السِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِ عَبِي وَلَيْهِ : فَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْمَالِي يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا غَشِيهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ)، ثُمَّ قَالَ:

أَنَّ النَّبِيِّ لَا كَلْبُ إِنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (١) فَمَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ (٢). ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ.

#### بَابٌ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟

٩٠٩ \_ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ طَهُهُ، فَقِيلَ لَهُ: كُمْ غَزَا النَّبِيُ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ(١).

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ظَيْهِ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزُوةً (٢).

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللّهِ : غَزَوْتُ مَعَ النّبِيِّ اللهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَ اللهُ عَدْدُ وَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر ﷺ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا؛ مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهَا.

#### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابُ: الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

٩١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيةً وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمْ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ
 أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّادِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).

٩١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ
 في هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهِ يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا (١) كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

#### بَابُ الإستِخُلافِ

91٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: وَسُولُ اللهِ ﷺ. (٢) فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ (٣)، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَا يَوَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَوَالُ هَذَا الدَّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا \_ مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا حَشَرَ رَجُلًا...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا أَكَفَافًا، لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (١).

### بَابُ الْخُلْفَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ عِيِّ \*

918 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَالْيَلُ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ . قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ . قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْلِ ، وَاللَّهُ مُ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ .

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، \*

٩١٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولُ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلا وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلا وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلا وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: فُكُنْتُ كَانَّهُ أَكِلُمْهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ كُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ! قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّهَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِي سَمِعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي إِيلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! لَكَ زَاعِي إِيلٍ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! قَالَ: إِنَّ اللهَ وَقِلْي يَحْفَظُ دِينَهُ.

## بَابُّ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإَمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

917 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ رَهِمْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

#### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

النّبِيِّ اللهِ ومَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ النّبِيِّ اللهِ ومَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِي، وَرَسُولُ اللهِ اللهِ يَلِيُّ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي مُوسَى! قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُرُ إِلَى سِوَاكِهِ أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ الْمَعْرُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ الْمُعْرَبُ أَنْعُهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ هَا إِلَى الْيَمْنِ . ثُمَّ النّبَعُهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ هَا أَلَى الْمَعْرِ . فَقَالَ: الْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: لَا قَلْهُ وَسَادَةً، قَالَ: الْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: لَا عَلَا اللهُ وَرَسُولِهِ. فَلَاتَ مَوْلَقُهُمُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِي \_ أَتَفْوَقُهُ تَفَوُقًا. قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتُ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي).

## بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ \*

٩١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ عَصِ اللهَ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي، وَمِنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

### بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحُ

٩١٩ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰهِ اللهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّة.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ (يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

#### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ ﴾

٩٢٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَهِهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْعُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَاءً، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِي! فَأَتُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِي! فَأَتُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْكُولُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ(١).

#### بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

رَجُلا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: رَجُلا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُك إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُك هَدِيَّتُ لِي اللهُ وَاللهِ لَا يَاجُلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللهُ وَأُمِّلِي فَيْوَلُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَيَأْتِي فَيْقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيلُهُ هَدِيَّتُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا لَقِي اللهُ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيلُهُ هَدِيَّتُهُ ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللهَ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيلُهُ هَدِينَةٌ ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللهَ يَحْدُلُ بَيْتُ لِي يَعْرُ اللهِ يَعْرُ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً ، أَوْ يَعْمُ لَيْ يَعْرُ اللهُ عَيْ رَبُقِ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: بَعْرَادٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْعِيرًا لَهُ رُغَاءً ، أَوْ اللّهُمَّ هَلُ بَلَعْتُ ؟ وَاللهِ إِنْ اللّهُ الْعُولُ : عَدْهُ حَتَّى رُئِي بَيَاضُ إِبْعِيرًا لَهُ رُغُولُ : وَفِي رِوَايَةٍ : (ثَلَاتًا) (\*) \_ بَصْرَ عَيْنِي ، وَسَمْعَ أُذُنِي .

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَنْ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

٩٢٢ - عَنْ جَابِرٍ هَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا، قَدْ أَبْلَغْتُك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذُ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ: =

وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الرَّكُوةِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الْبَرَكَةُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ \_. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. قَالَ: فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأَنَا، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ اللهُ بَنُ أَبِي الْجَعْدِ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ وَلَا مَائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ نَصُّ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَشْرَةً مِائَةً، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْقٍ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ قَلَا: دَعُوهَا سَاعَةً ـ، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا).

• وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ . وَفِي رِوَايَةٍ : غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَعْلِ بَعِيرِهِ .

وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ،
 وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ.

نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!.

الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

#### بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟

٩٢٥ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللَّهِ مَالَ : دَعَانَا النَّبِيُ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بُواحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُوْهَانٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ نَقُومَ \_ أَوْ نَقُولَ \_ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم.

977 - عَنْ جَرِيرٍ وَهُمْهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ -، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَلَيْهِ، قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

#### بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

النّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النّبِي عَلَيْ مَامَنُوا إِذَا جَآهَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمْتَحِنُهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيةِ) - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ يَكَأَيُّهُا النّبِيُّ إِذَا جَآهَكُ النّبِي عَنْكُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشّرُطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا الشّرُطُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلَى النّسَاءِ وَلَهُ وَاللهُ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ عَالَمَهُ اللهُ مَا أَمَرَهُ اللهُ مَا مُرَاهُ اللهُ مَا أَمَرَهُ اللهُ مَا يَعُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَ : قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . كَلَامًا .

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْرِ مِنكُرُّ ﴾

٩٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَن مُذَافَةً إِذْ بَعَثُهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ فِي سَرِيَّةٍ.

٩٢٩ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيِّ كَأَنَّ (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﴿ قَالَت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعٌ ـ قَالَ يَحْبَى بْنُ حُصَيْنِ: حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ قَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(١).

# بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنَّ مَعْصِيَةً

٩٣٠ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ النَّبِيَ النَّهِ الْعَيْرِ الْمَارِ الْمَارِهُمُ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ -، وَجُلا - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْفَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا! - (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضَا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَرُنَا مِنْهَا! - (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضَا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ -، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْءِ الْمُمْرُوفِ. الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَوْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ مَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَوْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ مَا فَلَا: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَوْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِر بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلَا طَاعَةً (٣).

## بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ\*

٩٣٢ \_ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَّدَّعَ الْأَطْرَافِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ،
 وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ عَلَيْهُ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثْرَةً.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَها. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ.

# بَابٌ: كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ؟

٩٣٣ \_ عَنْ حُنَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهِ عَنِ النَّاسُ يَسْأَلُونَ وَسُولَ اللهِ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَسُولَ اللهِ عَنِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ عِنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اإِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْحُيْرِ فَقَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ فَلَّ : وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعْم، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ خَيْرٍ عَالَ: نَعْم، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْم، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْمُ: دَعَاةٌ إِلَى أَبُوابٍ جَهَنَّم، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَقُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا نَعْمْ: دُعَاةٌ إِلَى أَبُوابٍ جَهَنَّم، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَقُوهُ فِيها. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا (١٠). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا (١٠). قُلْتُ: يَا وَمَا مَهُمْ أَلَى الْفِرَقَ كُلُهُمْ أَلَى الْفِرَقَ كُلّهُمْ اللهُ الْفِرَقَ كُلّهَا، فَلَا فَلْ : فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَا، قُلْتُ الْفُرَقَ كُلّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ شَجْرَةٍ، حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَقَ كُلّهَا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

# بَابُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أُمِيرِهِ شَيْئًا \*

٩٣٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ \_ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِيْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١).

بَابٌ قُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ‹مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا،

٩٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ
 حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٢).

## بَابُ ذُمِّ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ \*

٩٣٦ - عَنْ عَائِشَةَ فَهُوَ رَدِّ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةَ لَا حُجَّةً
 لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُتُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ مِثْلُهُ، وَفِيهِ: وَمَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ
بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا
جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَ فَلْيُسَ مِنِّي.

### بَابُ مَنْ نَصَحَ إمَامَهُ سِرًّا \*

٩٣٧ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قِيلَ لِأُسَامَةَ وَلَهُ: لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا (١) فَكَلَّمُهُ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ؟ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِ فُكَلَّمْهُ أَنْ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيًّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيًّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: عُثْمَانَ.

## كِتَابُ الدِّبَائِحِ وَالْصَيْدِ

### بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

٩٣٨ - عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ وَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَلْبَكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَلْبَكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُعَلَّمَ - وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَكُلُ وَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ أَخُلُ وَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ وَالْمَ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا)، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنْ أَكُلُ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ (أَوْ يَوْمَيْنِ) فَإِنَّ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهَ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهَ إِلَا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهُ إِلَا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهَاهِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَا أَثُولُ اللهِ إِلَا أَنْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ إِلَا أَنْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ اللهَاهِ فَلَا تَأْكُلُ اللهَ اللهَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُواعِلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى الْعَامِ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُولُ اللّهِ الْمُعْلِى الْمَاءِ فَلَا اللّهَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى الْمَاءِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

٩٣٩ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم هَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَدِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَدِي اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْعِلَا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكَمِ عَلَيْكَمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكَمِ عَلَيْكَمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكَمِي عَلَيْكَمِ

### بَابُ الصَّيْدِ بِالقَوْسِ والْكَلْبِ\*

• 9٤٠ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُك.

فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ فَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (١).

### بَابٌ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ الْتَعَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ(٣).

 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ (٤)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): أَوْ صَيْدٍ.
 صَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلُّهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَوْ زَرْعٍ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِلَّبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْبَهْمَ فِي النَّقْطَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ مَيْطَانٌ.
 النَّقْطَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ مَيْطَانٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا
 بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قِيرَاطَانِ.

### بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

9٤٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَهِمَّةً أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِف؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَلَا يُنكَى بِهِ عَدُوِّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنكَى بِهِ عَدُوِّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَأَنْتَ تَخْذِف؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

9٤٣ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ رَهِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْ تَصْبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْ تَصْبَرَ الْبَهَائِمُ (١).

98٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ)(٢).

٩٤٥ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ رَفِيهِ)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْقًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ قَالَ: لَا تَمْثُلُوا.

# بَابٌ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

٩٤٦ ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا قُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدَى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (١) \_ فَقَالَ: اهْجَلْ \_ أَوْ أَرِنْ \_، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ فَقَالَ: اهْجَلْ \_ أَوْ أَرِنْ \_، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَصَبْنَا مُدَى الْعَبْسَةِ، فَقَالَ نَهْبَ إِيلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا مَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ)، وَأَصَبْنَا إِبِلّا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَغَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ،



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَنُذَكِّي بِاللَّيطِ؟.

# كِتَابُ الْأَضَاهِي

## بَابٌ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٩٤٧ ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَ اللَّهِ ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، (ثُمَّ ذَبَحَ)، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

### بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

٩٤٨ = عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ \_ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ \_: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِي \_ أَوْ: تَجْزِي \_ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (١٥(٢).

# بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ عَامِ الْأَضَاحِيِّ بَيْنَ النَّاسِ ٩٤٩ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ صَلَّهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ضَعِّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَسِيكَتَيْك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ فَهُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آنَجَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيُ ﷺ.

آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُ ﷺ.

أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ! قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

# بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

• ٩٥٠ - عَنْ أَنَسِ ظَلْهِ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْرَنَيْنِ -، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (١).

# بَابٌ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِقَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ا نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْرُوا] (٢)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا حَائِشَةُ ا هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ: اشْحَلِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَلَيْهُ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. =

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهِ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ (وَفِي رِوَايَةٍ: لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ (وَفِي رِوَايَةٍ: لُحُومَ الْهَدْي) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِةً إِلَى الْمَدِينَةِ.

#### بَابُ الْعَتِيرَةِ

٩٥٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: لَا فَرَعَ ، وَلَا عَتِيرَةً. قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيْتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ ).



وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ. قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

# بَابُ الْخَمْرِ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ \*

٩٥٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ هَهُ، قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمِ يَوْمَ بَدْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَجِلَ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلَي مَنْ عَرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِدِ وَلَي مَعْنُ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِدِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ عِينَ جَمَعْتُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً، فَقَالَتْ:

### أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النُّواءِ

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ ـ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَبِّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَيْقٍ فِي وَجُهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجُهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِيُ عَيْقٍ بِرِدَائِهِ فَيَا النَّبِي عَلَى فَرَعًا النَّبِي عَلَى فَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَوَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَا اللَّهِ إِلَيْ وَهُو فَا فَى بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَا النَّبِي عَلَى فَا اللَّهِ إِلَيْهِ فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ.

فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ فَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي قَمَلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رُوايَةٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْحَمْرِ).

### بَابُ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ

الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ (١).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، [وَهُو نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللهِ ﷺ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ
 أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ.
 النَّارِ. أَوْ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عُمَرَ ، أَنْ عُمَرَ ، أَكُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ . وَفِي رِوَايَةٍ :
 وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

# بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُّبُ\*

٩٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

## بَابُّ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

٩٥٦ عنْ أَنسِ هَ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَ مُنَادِيًا يُنَادِي: طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخُرَجْتُ فَهَرَقْتُها عَرَتْ فِي سِكَكِ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ -، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمُدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَكُسَرَتْ عَلَى اللهُ اللهَا عَلَى اللهُ اللهَ اللهَا يَقَالَ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ (وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا)، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ صَّ اللهِ قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدِ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ.

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَاب

٩٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

# بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٥٨ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالرُّطَبِ(١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً وَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ (٢).

### بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ \*

# بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ

٩٦٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ مَا نَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيلَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِظَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.

الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا، فَأَدْخَلَ عَلَيْهَا، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالَ: قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي. فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَكُ مَوْ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُ مَعْدِ مَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِي عَلَيْ يَكُ مَعْ فَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ بَعْدَ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ بَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْقَدَحَ فَشَوِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ السَّقُوهُ مَهُ فِيهِ. قَالَ أَبُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ هَبِي نَفْسَكِ لِي. قَالَ: فَأَهْوَى بِيدِهِ مَنْ فَسَكُ لِي. قَالَ: فَأَهْوَى بِيدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ. يُضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا).

# بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

971 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ﴿ مَا لَكُو السَّاعِدِيُّ ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِيَّاهُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ
 يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

# بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَم السَّقَاءِ

٩٦٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا (١) فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

# بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ والفِضَّةِ \*

٩٦٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

٩٦٤ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 الَّذِي (٣) يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ (٤) إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

# بَابُ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

مَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَّبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِثْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ! فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقْلَبَ رَأْسُهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ أَوْ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهَبِ.

الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ<sup>(١)</sup>، (أَلَا فَيَمِّنُوا). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

بَابُ: هَلْ يَسْتَأْذِنُّ الرَّجُلُّ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُّغَطِيَ الْأَكْبَرَ؟

977 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي يَدِهِ.

# بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

الْإِنَاءِ (مَرَّتَيْنِ أَوْ) ثَلَاتًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فَلَاثًا (٢٠).

### بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

٩٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٣).

(قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذِ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ).

• (وَفِي حَدِيثِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ظَلْظِهْ: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ \_ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ \_، ثُمَّ قَامَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْأَيْمَنُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ)(1).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُمَّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَنسِ هُ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ فَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ، أَوْ أَخْبَثُ.

## كِتَابُ الأَطْمِهَةِ

# بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطُّعَامِ، وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

بَابُ لَغْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

# بَابٌ مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ آخَرُ \*

٩٧١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ مَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنَى: أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيِّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ لَحْمٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُمُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ:
 إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيْهِ الْبَرَكَةُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّحْفَةَ.

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ظَلْمَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

# بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

4٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَهِ - وَفِي رِوَايَةِ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابِنِي الْجَهْدُ -، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: مَنْ يَضُمُ ، أَوْ: يُضِيفُ هَذَا؟ - وَفِي إِلَّا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: مَنْ يَضُمُ ، أَوْ: يُضِيفُ هَذَا؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَرْحَمُهُ اللهُ -. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (١): أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْ) (١). فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلّا فُوتُ صِبْيَانَكِ فُوتُ صِبْيَانَكِ وَنُومِي صِبْيَانَكِ فُوتُ صِبْيَانَكِ وَأَصْبِعِي سِرَاجَكِ، وَنَوْمِي صِبْيَانَكِ أَوْلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ سَرَاجَهَا، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ أَنَّهَا تُصْبِعِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّاتُ طَعَامَهَا، وَأَصْبِعِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ أَنْ أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّاتُ طَعَامَهَا، وَأَصْبِعِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ أَنْ أَلْ أَرَادُوا عَشَاءً فَعَيَّا لَنْ مَنْ مَنْ مَوْلِ اللهِ عَنْ اللهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: (ضَجِكَ ) اللهُ اللَّيْلَة، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، (فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ)، فَلَمَّ أَصْبَحَ غَذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ اللَّيْلَة، وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ فَي أَنْ اللهُ اللَّيْلَة وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ فَي أَنْ أَنْ اللهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ فَي أَنْ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ فَي اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِحُونَ فَي أَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللهُ اللَّهُ الْمُعْلِحُونَ فَي اللهُ اللَّهُ الْمُولِ اللهُ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَتِهُ هُمُ ٱلْمُقَالِحُونَ فَي اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

### بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاثْنَيْنِ

٩٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَعَامُ الاَّنْيَٰنِ كَانِي الثَّلَاثَةِ كَانِي الْأَرْبَعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءً؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّمَانِيَة.
 الْأَرْبَعَة، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَة.

# بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

٩٧٤ - عَنْ نَافِعِ، قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِوِسْكِينِ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ! لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى فَافِي وَالْحَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ أَبُو نَهِيكِ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلًا كَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) كَثِيرًا،
 فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ...(١).

# بَابٌ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

900 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهُهُ، قَالَ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ عَلَى عَمَلِهِ). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ عَلَى عَمَلِهِ). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ السَّهُ عَمْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) ـ :

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ اللهِ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمْرَ لِهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمْرَ لِهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْجِبُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَظْعَمُهُ.

فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذِ (١).

### بَابُ الْقِرَانِ فِي الثَّمْرِ

التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

### بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ بَالْقِثَاءِ.

# بَابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

٩٧٨ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

### بَابُ الْأَزْنَبِ

٩٧٩ - عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ هُ مَالِكِ هُ الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، مَالِكِ هُ مَا الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَذَرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَعَثَ بِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا، فَقَبِلَهُ. (قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

### بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ

• ٩٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى ضَعْظِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

### بَابُ الضَّبّ

لَهُ: سَيْفُ اللهِ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ اللهِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ \_ وَهِيَ لَهُ: سَيْفُ اللهِ \_ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ \_ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَ لِرَسُولِ اللهِ عَنِي وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (١) ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَنِي يَدَهُ لِللهِ عَنْ يَكُنُ يَعُولُ اللهِ عَنْ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ اللهِ عَنْ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ اللهِ عَنْ يَدُهُ عَنِ الضَّبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الضَّبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الضَّبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الضَّبِ اللهِ عَنْ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّبُ اللهِ عَنْ الْمُ اللهِ عَنْ الْمُ اللهِ عَنْ الضَّبُ اللهِ عَنْ الضَّبُ عَلَا وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللهُ عَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَهْدَتُ أُمُّ حُفَيْدٍ - خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَبَّاسٍ - إِلَى النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَسَمْنًا وَأَضُبًا، فَأَكَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلُوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ شَيْثًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمْ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًا، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، =

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

### بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

٩٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

٩٨٣ ـ عَنْ جَابِرٍ هَٰهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ؛ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (١)، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ(يْ) تَمْرٍ، فَكَانَ بُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. (قَالَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ (٢) ـ، حَتَّى أَكُلْنَا عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ (٢) ـ، حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطْ، فَشُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ الْخَبَطْ، فَشُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَكَ الْعَنْبَرُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ:

حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ. فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: بِنْسَ مَا قُلْتُمْ! مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْنَا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصِيْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.
 الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْم.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا(١) \_، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ(٢)، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَعَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا \_، فَمَرَّ تَحْتَهُ(٣). قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنْ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: كُلُوا؛ رِزْقًا أَحْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعْمُهُمْ فَأَكَلُهُ.

## بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

٩٨٤ - عَنْ جَابِرٍ ظَلْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ(٤).

٩٨٥ - عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ اللهِ عَلْمَاء عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الل

# بَابُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَةِ

٩٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُذَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ). ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ). ثُمَّ جَاءَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ؛ فَكُلُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ،
 وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.

جَاءٍ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ<sup>(۱)</sup>. فَأَكْفِثَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم.

- وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكْوَعِ وَ اللهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ.
- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ا
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَا أَدْرِي: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
- (وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ وَ الْجَهْنِهِ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبْرِهِ الْغِفَارِيُّ وَ الْجَدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾).

# بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٩٨٧ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَهِ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ فَي النَّبِيُ اللَّهُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنْ عَمَلِ الشَّبْطَانِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّلْيُرِ.

# بَابُّ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

٩٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلُهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.



## كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

# بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

9۸۹ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: سِيَرَاءَ - عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ ؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَلْهُ الْمَنْ الْمُسْجِدِ الْعَلْبَسُ هَذَا مَنْ الْمَعْدِ اللهِ عَلَى الْمُعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل

<sup>•</sup> وَفِي حَلِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ، ثُمَّ أُوشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ وَرُهُم.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ(١).

# بَابُ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

النَّبِيُّ ﷺ: (٣) مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

الله عن أبِي عُشْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ إصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (١)(٥).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ - مَوْلَى أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلُهِ؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمًّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَجَبٍ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَد؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَقَ لَهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَقَ لَكَ عُمْرَ بُنَ الْخَطْئَابِ يَقُولُ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ...

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَمْكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ، وَزِيَّ أُمِّكَ، فَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ، وَزِيَّ أُمْكِ الشَّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ ﷺ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: =

# بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ

٩٩٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَقِينَ.

### بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

وَالزُّبَيْرِ ﷺ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ<sup>(۱)</sup> مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، (فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا) فِي غَزَاةٍ.

### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ

٩٩٤ - عَنْ عَلِيٌ عَلِيٌ قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ (٢)،
 فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ (٣)، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

٩٩٥ \_ عَنْ أَنْسٍ رَهِ اللَّهِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَوَ الرَّجُلُ.

<sup>=</sup> نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْظَاهُ عَلِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، أَنِّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، أَنِّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، أَنِّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، أَنِّمُا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِيَ

### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدُ الطِّيبَ

٩٩٦ - (عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيبَ) (١).

### بَابُ الْخِضَابِ

99٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ ظَهْ قَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ) أَبِي بَكْرٍ، فَعَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا) (٢).

### بَابُ الْحِبَرَةِ

٩٩٨ \_ عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثَّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ (أَنْ يَلْبَسَهَا)؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

### بَابُ الْأَكْسِيَةِ

999 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ عَلَىٰ كِسَاءً - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفِي مَذَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيَّبُ الرَّبِحِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ ﴿ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

## بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

النّبِيُ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ جَابِرِ صَلْحَهُ، قَالَ: (١) قَالَ النّبِيُ عَلَىٰ: هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطِ؟ قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ. فَأَنَا أَقُولُ لَهَا \_ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ \_: أَخْرِي عَنّي أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا \_ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ \_: أَخْرِي عَنّي أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَلَىٰ الْأَنْمَاطُ؟ فَأَدَعُهَا.

### بَابٌ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ اللهِ عَائِشَةَ مَنْ اللهِ عَائِشَةَ مَنْ اللهِ عَالَمْ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

### بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَخِدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بَعْوِيهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً (٣).

### بَابُ الْاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدَّ الرَّجْلِ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ظَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَنَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

### بَابٌ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ

١٠٠٤ - عَـنْ أَبِسِي هُـرَيْسِرَةَ رَالَهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بُنْ جَرَّ فَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّا أَحْدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًاءً).

١٠٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهُ اللهُ النَّبِيُ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، (مُرَجِّلُ جُمَّتَهُ)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### بَابُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ، خَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، جَاءَ الْأَمِيرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ =

### بَابُ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٧ = عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ظَلْمَهُ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ظَلْمَهُ، قَالَ: إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ طَلْحَةَ ظَلْمُ وَقَى رِوَايَةٍ: صُورَةُ تَمَاثِيلَ .. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، الصُّورَةُ - وَفِي رِوَايَةٍ: صُورَةٌ تَمَاثِيلَ .. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ -: أَلَمْ يُحْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ؟.

### بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٨ عنْ عَائِشَةَ عَيْنَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَتَكَهُ وَقَالَتْ: قَالَ هَتَكَهُ وَقِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّنْرَ فَهَتَكَهُ. وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الشَّرِيُ عَنَاقِلَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (٢). الصُّورَ .، وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (٢).

مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ مَيْتَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَمَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمْ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي! قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّ أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّ أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِذِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْمَائِيلِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَثُولُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ
 وَلَا رُسُلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِّلِّي إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ<sup>(۱)</sup>، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ<sup>(۲)</sup>.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ عَلَيْهِ:) [أميطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا] (٣)؛ (فَإِنَّهُ لَا تَرَامُكِ هَذَا] تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

### بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النّمُوُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهَا لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَنَا سِئْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَا فَطْعِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِلَهْ ظِ: أَخَّرِيهِ عَنِّي.

# بَابُ تَصْوِيرِ الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ \*

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (ا) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (ا) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ عَلَيْكَ بِهَا أَبَدًا (۱). (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجُهُهُ)، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

### بَابُ ذَمِّ الْمُصَوِّرِينَ\*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ -، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَلَىٰ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَا لَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ لَهُ: اذْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْنُ مِنِّي. فَدَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

#### بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمُشْرِبِ فِي الْمُشْرِبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الْمُسْرِبِ فَي السَّنْدُسِ، وَعَنِ السَّرْبِ فَي وَايَةٍ: وَالسَّنْدُسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:
   أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ).
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ(٢).

### بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ. بَدَلَ: وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟! فَقِيلَ لِرَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﴾.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عَلِيٌّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.

كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ عَلَيْ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِنْرِ أَرِيسَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ وَ فَيْهِ: (فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ وَ اللهُهُ، فَنَزَحَ الْبِشُ فَلَمْ يَجِدْهُ).

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُنْقَشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَلَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَفِيْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ (ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ). وَحَمَّدٌ (سَطْرٌ، وَ)رَسُولُ (سَطْرٌ، وَ)اللهِ (سَطْرٌ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

# بَابُ اتَّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَیْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اللهِ عَلَیْهِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ (')، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ؛ فَاتَّخَذَ النَّبِيُ عَلَیْهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فَصُّهُ (مِنْهُ)('').

#### بَابٌ: لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

### بَابُ: يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

١٠١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْوَعُ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْوَعُ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْوَعُ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْوَعُ).

### بَابُ الْقَزَعِ

١٠١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ فَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.
 رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ؛ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ
 تَعَالَى، ٌ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَبَشِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هُذِه، فَضَرَبَ عَلَى جَبْهَتِه، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي اللهُ عَلَى يَعْدُولُ وَإِنَّا اللهُ عَلَى يَعْدُلُ يَمْشِ فِي اللهُ عَلَى يَعْدُلُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَعْدُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟) فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا. (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرَكَ بِنَاصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا)(١).

## بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة. وَالْمَوْمُولِة فَقَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: مَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتُهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوْجُهَا (يَسْتَحِثُنِي بِهَا) (٢) \_، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

الله المَّانَ الله عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَ الْمَا عَمْ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَنْهَى حَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاوُهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ نَافِعٌ: يُحْلَقُ بَعْضُ رأْسِ الصَّبِيِّ، ويُتْرَكُ بَعْضٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَسْتَحْسِنُهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ:
 وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.
 مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

### بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ<sup>(۲)</sup>، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ<sup>(۳)</sup>، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا أَنْعَنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَنْعَنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَيْنُ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَدَرُأْتِ: ﴿ وَمَا آلَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَانَعُولُ ﴾؟ قَالَتْ اللهُ عَلْونَهُ إِلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْونَهُ إِلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْقَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ\*

### بَابٌ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

الله عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ فِي رَقَبَةِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالنَّامِصَاتِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

# بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا تُطِعَتْ<sup>(١)</sup>.

### بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

١٠٢٤ - (عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الشَّيِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ السَّيِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ أَنْ تُضْرَبَ (٢).

## بَابُ وَسُمِ الغَنَمِ وَالِّإِبِلِ\*

الله النَّطُوْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّسُ! انْظُوْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُحَنِّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَةٌ)(٣)، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً ـ قَالَ شُعْبَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: \_ فِي آذَانِهَا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.
 الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: خُوَيْتِيَّةً.

# كِتَابُ الْأَدَبِ

### بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

السُّوقِ)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَیْ النَّبِیُ عَلَیْ النَّبِیُ عَلَیْ النَّبِیُ عَلَیْ النَّبِیُ عَلَیْ النَّبِیُ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُّوا بِكُنْيَتِي»

الْأَنْصَارِ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا(١)، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنِّي عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا(١) أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِم، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ (٣): أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْم رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِم.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ.

### بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةً يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، اللهِّ بِمَكَّةَ، فَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعَمْرَةٍ (١) فَمَضَعَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ (١)، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْدِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ النَّهُودَ قَدْ سَحَرَثُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ) (٣).

# بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

النَّبِيَّ ﷺ وَلِلْدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَلَدِ أَبِي مُوسَى).

# بَابُ تَحْوِيلِ الْاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

النّبِيِّ ﷺ جِينَ وُلِدَ، فَوضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدِ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِيُّ ﷺ النّبِيُّ ﷺ وَاللّهِ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدِ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِيُّ ﷺ وَاللّهَ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِيُّ ﷺ، فَاسْتَفَاقَ النّبِيُّ عَلَى أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَفَاقَ النّبِيُّ عَلَى مَنْ فَخِذِ النّبِيِّ عَلَى اللهِ. قَالَ: النّبِيُّ عَلَى اللهِ. قَالَ: وَالنّبِيُّ عَلَى اللهِ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهَا: فَطَلَبْنَا تَمْرَةً ، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِلَلِكَ الرَّبَيْرُ، قُتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ اسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ.

١٠٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهِ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا! فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ (١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

١٠٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ (٢).

بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي، \*

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: لَا يَقُلْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَیْ، قَالَ: لَا يَقُلْ اَحَدُکُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضَّیْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (٣). وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي (١)، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي (٥).

## بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٣٤ - عَنْ أَنَسِ رَفِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا)، وكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ ﷺ: وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ، وَالْحَبْلَةُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: **وَجَارِيَتِي**.

- قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا -، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأَمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي نَخْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَخْرَهُ فَيُصَلِّى بِنَا.

### بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ (١) رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ(٢).

## بَابٌ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ\*

١٠٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (٣).

# بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

النّبِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدِّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَتُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَلَى .

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتٌّ. فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ بَدَلَ رَدِّ السَّلَامِ:
 إِذَا لَقِيتَةٌ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ صَلَّجَهُ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ: قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ =

### بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

١٠٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ).

### بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْإسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَر ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَسْغُولًا، فَرَجَعْتُ عَلَى عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟! الْذَنُوا لَهُ -، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لِكَ الْمَنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ـ! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِي ﷺ إِلاَ الْعَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَلَى بِكَ ـ! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيْ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَا أَصْعَرُ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَمْدِ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى مِنْ أَمْ وَلَكَ عَلَى مِنْ أَمْ لِلْكَ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ فَالَ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى مِنْ أَمْدِ وَاللهِ لَا يَقُومُ مُعَلَى عِنْ الْعَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى مِنْ أَمْدِ وَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ طَلْكَ ". وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ مَعْلَى اللهَ عَمْرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى مِنْ الْمُولِ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعْمَ أَنْ النَّيْعِي هَذَا عَلَى عَمْرَ أَنَّ النَّيْعِ مِنْ أَمْدِ اللهَوْمِ، فَقُالَ عُمَرُ أَنْ النَّيْعِي هَذَا عَلَى عَمْرُ أَنَّ النَّيْعِ مِنْ أَمْدِ الْعَلَى عَمْرَ أَنْ النَّذِي عَلَى الْعُومِ مُ مَعْلَى اللهَوْمِ مُ مَعْلَ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعَوْمِ مُ الْعُنْ الْعُنْ عَلَى اللهُ الْعُومُ مُ أَنْ النَّوْمِ اللهُ الْعُومِ اللْعُومِ اللْعُمْ الْعُلْعَلَى اللْعُومِ اللْعُمْ الْعُلْعُ الْعُومِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْعُ الْعُومُ اللّهُ الْعُرْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُومُ

وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضْ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاكٌ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ
 تَضْحَكُونَ؟! انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ مُوسَى ﴿ مُنْهَا أَنْ عَمَرُ : إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيّةً ،
 وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ . فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ ، قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ! =

رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التَّجَارَةِ.

#### بَابُّ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

# بَابُّ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

الله عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ اللهِ اللهِ وَمُعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْكَ (تَنْتَظِرُنِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَنْظُرُ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْكَ (تَنْتَظِرُنِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَنْظُرُ - لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ. لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّبِيّ النَّبِيّ اللَّهُ النَّبِيّ اللَّهِ النَّبِيّ اللَّهِ النَّبِيّ اللَّهُ اللّ

اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَنْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَلَقَاْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

### بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

الله عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ وَاقْدِ اللَّيْثِيِّ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى

مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّلْفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْنًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

### بَابُ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱلْسَحُوا ﴿ الْآيَةَ

الله الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (١). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيْ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ (١).

### بَابُّ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

١٠٤٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ : حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

### بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

الله عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشْعَلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ رَهِ اللهِ لَهُ يَقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

### بَابٌ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ السَّلَامُ؟

١٠٤٧ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ اللّهُ وَ أَتُوا النّبِي اللّهِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ (١)، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، عَلَيْكُ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ (١)، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، (وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَهْلًا) (٢) يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ بِالرّفْقِ)، وَإِيَّاكِ (وَالْعُنْفَ) وَالْفُحْشَ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ بِالرّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلّهِ (١) -. قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي الرّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلّهِ (١) -. قَالَتْ: أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ وَلَمْ قَلْمُ فِي الْأَمْرِ كُلّهِمْ، [فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيً ] (١٠).

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَهُمَّ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا)، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

# بَابٌ خُرُّوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالذَّامُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ
 حَيِّرِكَ بِمَا لَرْ يُحْتِكَ بِهِ اللهُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يَنْحُوهِ.

فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَاب.

وَفِي رِوَايَةٍ: حَرَجَتْ سَوْدَةُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَسِيمَةٌ (١) ، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهَ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ الْخَطَّابِ عَلَيْهَ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ عَلْهُ وَلِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

#### بَابُ الْغَيْرَةِ

الله الله الله الله والمناه المناه ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَفْرَعُ النَّسَاءَ جِسْمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ
 يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ.

خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ)، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، (وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى)، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحُمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ لَكَ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ لَكُوبِكِ مَعْهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ اللهِ بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي (١).

# بَابُ الرَّجُلِ يَسِيرُ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْأَسْوَاقِ\*

مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (وَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِيِّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييِّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَصَفِيَّةً بِنْتِ حُييٍّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى -، فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَ عَلَى أَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَعْتَقَتْنِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزَّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ فَيَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيعًا لِي . قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقُتُ بِهَا.

سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

بَابٌ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. وَعُلَمَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

## بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

النّبِيُّ النّبِيُّ اللهِ وَعِنْدِي مَخَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ اللهِ اللهِ

## بَابُّ: لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْم

المَّدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مَوسَى هُلِهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَاْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوهَا عَنْكُمْ.

اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ (وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَهُ إِنَحُوهِ، وَفِيهِ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَقَالَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلْعَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ...

رِوَايَةٍ: فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْقًا (۱)، وَأَطْفِتُوا وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْقًا (۱)، وَأَطْفِتُوا مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَة فَاحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً.
 وَفِي رِوَايَةِ: خَطُّوا الْإِنَاء، وَأَوْكُوا السَّقَاء؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.
 بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.

### كِتَابُ الرُّتَى

#### بَابُ السِّحْرِ

١٠٥٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْنَا، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا)، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي)، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشْعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْعٍ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِشْرٍ ذَرْوَانَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَحْتَ رَاعُوفَةٍ). فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ)، فَجَاء، نَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ (رُؤُوسَ) نَخْلِهَا رُوُوسُ الشَّيَاطِينِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ (١)؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَّا؟ \_ تَعْنِي: تَنَشَّرْتَ \_)، قَالَ: قَدْ حَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَخْرَقْتَهُ.

### بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْهُ بِيَدِهِ (١) ، فَلَمَّا اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا السُّتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (١) ، فَلَمَّا السُّتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِبَرَكَتِهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ) .

### بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٠٥٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَلِيَهِ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَتَوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَتَوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ)، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بَفْعُكُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُوْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِأُمِّ الْقُوْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِأُمِّ الْقُوْآنِ، وَيَحْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَبُنَهُ مُعْرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَلُولُ اللَّهُ الْكِتَابِ ـ، فَأَتُوا لَهُ أَلُولُولُ اللَّهُ الْكِتَابِ ـ، فَأَتُوا لَهُ أَلُولُ اللَّهُ الْكِتَابِ ـ، فَأَلُوا اللَّهُ الْكَتَابِ ـ، فَأَتُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَأَعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَم.

بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. فَسَأْلُوهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُمُ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ).

### بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

١٠٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَجَّا، قَالَتْ: رَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ (مُعَلَقًا): أَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ (وَالْأُذُنِ. قَالَ أَنسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيُّ (().

### بَابٌ: الْعَيْنُ حَقُّ

١٠٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، قَالَ: الْعَيْنُ حَقُّ (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ هَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَتْ عِنْ الرُّقَى. قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَتْ عِنْ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرْضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَلَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

### بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

١٠٦٠ - عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَالَثْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَوْ أَمَرَ) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

المَّا عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّامِيَّ أَنَّ النَّبِيِّ النَّامُ النَّامُ النَّامُ أَلَّا اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ أَلَّا اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللْم

#### بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّالِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ (٢) يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بشم اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبُنَا.

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الله الله عَنْ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا (أَوْ أُتِيَ بِهِ) قَالَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ \_: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

**(4) (4) (4)** 

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ إِلَّا وَمَنِع سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.

### كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطُّبِّ

# بَابُّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

السَّجُونُ وَرَقَهَا. وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَالَى: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَالَ رَسُولُ اللهِ فَهَا رَسُولُ اللهِ فَهَا رَسُولُ اللهِ فَهَا رَسُولُ اللهِ فَهَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

### بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، [وَلَا أَذَى] (٢)، (وَلَا لَمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، [وَلَا أَذَى] (٢)، (وَلَا غَمِّ)، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (٣).

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوَهَا يُجْزَ بِهِ. ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَارِبُوا وَسَلَّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُعمَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى التَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

#### • وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِينًا بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا (١).

### بَابٌ: لَا يَقُلُ: خَبُثَتْ نَفْسِي

١٠٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ:
 خَبْثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي.

# بَابِّ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

الله النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ مَا النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (٢).

### بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

المُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَيَنْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبُرُدَهَا بِالْمَاءِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَا الرِّجْزَ).

### بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرَّيحِ

١٠٦٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ وَالْمَوْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يَكُلُّ دَاءٍ دَوَاءً، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: إِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: إِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

### بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ).

### بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

#### بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

### بَابُ الدُّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ وَالسُّمُّ\*

اللهِ عَنْ سَعْدِ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (١) لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ. وَفِي رَوَايَةٍ: إِلَى اللَّيْلِ(٢).

### بَابُ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْن

١٠٧٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ظَهْ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ (٣)، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

#### بَابُ السَّعُوطِ

١٠٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

# بَابُ السِّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّقُوا اللهَ) عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ وَأِنَ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلِدٌ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ \_ . يُرِيدُ الْكُسْتَ، وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: إِنَّ نِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ: إِنَّهَا تِرْيَاقٌ \_ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ. الْبُكْرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى مُوسَى.

#### بَابُ اللَّدُودِ

١٠٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ فَهَا لَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَدَدْنَا النَّبِيَ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِي! فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: رِوَايَةٍ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟) لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَنْظُرُ)، فَيْرَ الْعَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

## بَابُ الْعِلَاجِ بِالْكَيِّ وَالْعَسَلِ\*

١٠٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهُمَّا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَادٍ (تُوافِقُ الدَّاءَ)، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ ...، وَفِيهِ: وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).



### كِتَابُ الطَّاعُونِ

### بَابُّ: كَيْفَ بَدَأَ الطَّاعُونُ؟\*

١٠٧٩ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ، أَوْ عَذَابُ(١) عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَم، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةُ، فَيَذْهَبُ الْمُرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ الْمُرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.

### بَابٌ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تُرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ لِمُسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا بَنِيلَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا بَنِيلَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ عَنْهُمْ وَلَا نَرَى أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَارِدِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي . ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُنْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَذَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ.

يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُا عُبَيْدَةَ! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدْرِ اللهِ إِلَى قَدْرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدْرِ اللهِ إِلَى قَدْرِ اللهِ، أَرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلِ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَى قَدْرِ اللهِ إِلَى مَعْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا إِلَى مَعْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي إِلَى عَدْدِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَبُهُ وَا فِرَارًا مِنْهُ مُ إِلَو اللهِ عَلَيْهِ وَإِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ .



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَاقَهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 قَالَ: فَسِرْ إِذَا. قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هَذَا الْمَحِلُ، أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَخِلُ إِذَا اللهُ.
 الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

### كِتَابُ الطَّيَرَةِ وَالْعَدْوَى

#### بَابُّ: لَا عَدُوَى

المَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا عَدُوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةُ (١٠٨١ . فَقَالَ أَعْرَابِيَّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

١٠٨٢ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهِنَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ. وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَلَمْ

تُحَدِّثُ أَنَّهُ لَا عَدُوى؟ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ)(٢).

(وَفِي دِوَايَةٍ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

### بَابُ الْفَأْل

١٠٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَوْء.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ وَ اللهِ : وَلَا غُولَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَهُد: وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ [الصَّالِحُ] (١): الْكَلِمَةُ
 الْحَسَنَةُ.

بَابُ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ \*

النَّبِيُ عَمَرَ عَلَى الْنَبِيِّ عَمَرَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّالِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْسُ (٣).



<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْتِ اِلْفَالَ الصَّالِح.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّوْمِ شَيْءً حَقْ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ الْحَادِمِ. بَدَلَ: وَالْمَرْأَةِ.

### عِتَابُ الْكَمَانَةِ

#### بَابُ الْكِهَانَةِ

الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخُلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ كَذْبَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ ـ وَهُوَ السَّحَابُ ـ فَتَلْأَكُوُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّان).

الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوانٍ)، فَإِذَا ﴿ فُنْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ﴾ لِللَّذِي قَالَ: صَفْوانٍ، فَإِذَا ﴿ فُونِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُواْ ﴾ لِللَّذِي قَالَ: ﴿ السَّهَابُ صَفْوا السَّمْعِ (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَى الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَّى الله الله عَنْ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى اللّذِي يَلِيهِ، إِلَى الّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُصَدَّقُ)، الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُصَدَّقُ)، وَيُقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟

# لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ(١).



<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﴾ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِي بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رُمِي بِعِشْلِ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا ـ بَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا ـ بَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبِّعَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ عَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: يَبُلُغَ التَّسْبِيعُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَنْ السَّمَاءُ اللّهِ السَّمَاءِ اللّهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، مَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَقَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَلَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمُ الْعَلَيْ عَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَقَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ .

# كِتَابُ الْمَيَّاتِ

# بَابُ الْأَمْرِ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ\*

١٠٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﴾ (يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَبَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَبَّة (١) الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَبَّة (١) لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلْهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْ أَمَرَ لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلْهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْ أَمَرَ لِقَتْلُهَا الْحَبَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. وَهِيَ الْعَوَامِرُ.

غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النّبِيِّ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَاهَا مِنْ فِي غَارٍ بِمِنِي إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: الْمُتُلُوهَا. فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

# بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ\*

١٠٨٩ - عَنْ أُمٌ شَرِيكِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ،
 (وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَبِثْتُ لَا أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: مَنْ قَتَلَ وَزَهًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
 - وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعُونَ حَسَنَةً -، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِئَةِ دُونَ ذَلِك.

# • وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِلَيْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: الْفُوَيْسِقُ.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ الدُّوابِّ\*

الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ تُسَبِّحُ!.

## بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَأْرَ مَسْخٌ \*

١٠٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ<sup>(١)</sup>، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: فَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَفَا التَّوْرَاةَ؟.

## بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

١٠٩٢ أَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقِ الشُّتَةَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الظَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْمُسَكَةُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَذْخَلَهُ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَذْخَلَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ...

الْجَنَّةَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِ وَالْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبُةٍ أَجْرٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ؛ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا)، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ \_، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.



## كِتَابُ الشَّفرِ

## بَابُ أَصْدَقِ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ\*

النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ كَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (١).

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّغْرُ الْفَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّغْرُ اللهِ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّغْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِي

# بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ

١٠٩٥ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَظْهِ: أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا (٣)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - يَقُولُهُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ وَهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِهِ .. قُلْتُ: نَعَمْ. شِعْرِ أُمِيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءً؟ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ .. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. فَمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. فَمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ!...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا.

مِرَارًا \_، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا \_ إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى هُ : سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلُ يُثْنِي عَلَى رَجُلُ وَيُظْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكُتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ.



#### كِتَابُ الرُّوٰيَا

## بَابٌ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْمَنَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُهُ الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا اللهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ. الْخَيْرُ، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا الله بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ.

### بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةً وَالْعَنْسِيِّ\*

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بُنُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَفْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ﷺ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةُ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةُ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا قَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أَرَى اللّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، فَطَالُتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِي فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِي فَالَ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي أَنُو هُرَيْرَةً هَا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي أَنُو هُرَيْرَةً هَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ الْمُنَامِ أَن انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ...

## بَابٌ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

١٠٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاقِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ رَآنِي \_، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي \_ [وَفِي رِوَايَةٍ: فِي صُورَتِي] (٢) \_.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ رَفِي اللهِ عَلَيْهُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهِ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي).

#### بَابُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ

الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي سَلَمَةَ، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي وَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ الْمُهَا يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَهُولُ: الرُّوْيَا وَلَا الرُّوْيَا وَلَا الرُّوْيَا مِنَ اللهِ،
 (الْحَسَنَةُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الصَّالِحَةُ - مِنَ اللهِ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْبَقَظَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ مِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

وَالْحُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ -، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ مَا لَمْ تَضُرَّهُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهُ عَلَيْهَا ). يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ وَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا).

بَابُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَزْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

١١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ
 جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (٣).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِهِ): [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْة...](١).

### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (٥)، الرُّؤْيَا ثَلَاكٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ عَلَيْهُ: وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: خَمْسَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: رُؤْيَا الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءً...

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيِّنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِهِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا.

وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ<sup>(۱)</sup>، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۱)</sup>.

## بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْت بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ (\*). فَقَالَ السَّمَاءِ بَحُرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَالسَّمْنِ الْعُرْقَانَ مَلَا الظُلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ الْعُرْقَانَ مَلَا الظُلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا اللَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ الْقُرْآنَ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْفَرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأَخُذُ بِهِ الْمُسْتَعِلُ اللهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُؤْمُلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُؤْمُلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ؛ فَأَحْدُونِي فَيَعْلُو بِهِ، فُمَّ يَأْخُذُهُ وَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ؛ فَأَخْذُهِ فِهِ وَالْمَالَةُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِي فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِي فَعَلُو بِهِ وَالْمَالِي فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِي فَالْمُسْتَعِلَمُ بِهِ وَالْمَالَةُ فَلَالِهُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِقُلُ مِنْ السَّامِ وَالْمَالِقُ الْعَلْمُ بِهِ وَالْمَالُهُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُولُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمُسْتُولُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِلُهُ فَيَعْلُو بِهِ وَالْمَالِقُ الْمُسَالَةُ فَالْمُسْتُولُ الْمَالِقُ مُسْتُولُ اللْمَالِقُ الْمَالِقُولُ فَالْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ بَعَلَى الْمَالِعُلُو الْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِ الْمُعْلِقُ الْمَالِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا: وَأُحِبُ الْقَيْدَ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدَّينِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْدِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمًّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا
 فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرُهَا لَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَعَلَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِينُهُ.

يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ! أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: لَا تُقْسِمْ.

## كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ

### بَابُ مَا بُعثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ \*

الله الله بع مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ النَّبِيِّ الله بَهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا (نَقِيَّةٌ) () قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، وَسَقَوْا، وَرَرَعُوا) () وَأَرَعُوا) () وَأَرَرَعُوا) () وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُه فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الله بِهِ، أَرْسِلْتُ بِهِ.

١١٠٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ ، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ ، فَالنَّجَاءَ . فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ ، (فَنَجَوْا) ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا فَأَدْلَجُهُمْ ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ ، فَأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِثْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: طَيَّيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَرَعَوا،

## بَابٌ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَثَلِ النَّاسِ\*

## بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ﷺ

رَمُثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا...، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا...

### بَابٌ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: هَلُمَّ عَنِ النَّادِ! هَلُمَّ عَنِ النَّادِ! فَتَغْلِبُونِي.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ﷺ: وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي.

الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ، حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِدِهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِإِنَاءِ، فَخَتَمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحْوِيفًا! كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي سَفَرٍ، فَقَلَ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكِلُ)(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ اللهِ اللهُ على الرَّحُبِ مِنْ وَفُرَيْدِ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْأَنْصَادِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي الشّجَابِهِ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْأَنْصَادِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي الشّجَابِهِ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْأَنْصَادِيِّ، فَانْظُرُهُ فِي عَزْلَاءِ شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَنْيَتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## بَابٌ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ \*

١١٠٨ - عَنْ أَنَسِ وَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمُّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (١)، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ (٢) فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِطَعَامِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا. فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِثْتُ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أُمَّ سُلَيْمِ ا قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَام مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى ذَخَلًا أَبُو طَلْحَةً وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى ذَخَلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ. فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً لَهَا ، فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ (1)، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِمَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ (٥)، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اثْلَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي دِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ، وَتَمَرَاتُ، فَإِنْ جَاءَنَا
 رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ: هَلُمَّهُ؛ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَسَمَّى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ (١)، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُر هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيِّ ؟(٢).

النّبِيّ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ هِنَّا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبِيّ عَنْ اللّهِيْ وَمِائَةً، فَقَالَ النّبِيُّ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مَنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِعَنَم يَسُوقُهَا، مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِعَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النّبِيُّ عَنِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَعِيرِ . وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلُتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ .

الصُّفَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّفَةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ كَانَعِنْهُ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ مُ ثَبَعَ فَلَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ، فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ، فَعَادَ كَمَا كَانَ،
 فَقَالَ: دُونَكُمْ هَذَا.

(تَعَشَّى)(١) النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا، فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: (٢) سَلْ أَضْيَافَكَ. فَقَالُوا: أَصَدَقَ، أَتَانَا بِهِ ..، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيتًا، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا \_ وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ \_. وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ (٣)، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: نَعَسَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنْتَ أَبُرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ. قَالَ: وَلَمْ تَبُلُغْنِي كَفَّارَةً.

مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا! قَالَ: (اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ)(١). فَأَبَوْا...

## بَابٌ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ\*

١١١١ حِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا لَا اللَّهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَّى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هِلَا بِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيء. فَجِنْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا. وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ! لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كُمَا هُوَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى.

فَأَخَذَ النّبِيُ وَعِيدُ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ - أَوْ أَهْيَمَ .... وَفِيهَا: فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ هُو؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ: كَثِيرٌ طَيّبٌ... وَفِيهَا: قَالَ جَابِرٌ: وَيْحَكِ! جَاءَ النّبِيُ وَلِي إِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعُمْ. فَقَالَ: الْدُخُلُوا وَلَا تَضَاعَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّهُمَ، فَقَالَ: الْدُخُلُوا وَلَا تَضَاعَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّكْمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقِيّ بَقِيّةٌ، قَالَ: كُلِي يَنْغُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي يَنْغُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتُهُمْ مَجَاعَةٌ).

#### بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (١)، (حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى - فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ فَوْقَ (٢) الْجَبَلِ،
 وَفِرْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْهَدُوا.

### بَابُ: ﴿ كَلَّ لَهِ لَمْ بَنتهِ لَنشَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ١ الصِّيةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَى عَنَالَ أَبُو جَهُلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَرَاءَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: هَلْ يُعفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ =

### بَابُ الشَّاةِ الَّتِي شُمَّتَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ \*

١١١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ

﴿ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ مُعَلَّقًا: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ).

### بَابٌ إِصَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَرْصِ \*

الله عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ هَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّاعِدِيِّ هَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَزُوةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةِ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَصْرَةَ أَوْسُقِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحُ الْحُصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ دِيحٌ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ دِيحٌ

بيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللَّاتِ وَالْعُزَى! لَيْنُ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَيهِ، أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ فَلَى وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَظَأَ عَلَى رَقَبَيهِ، وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ عَلَى رَقَبَيهِ، وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَمُ مَنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَمُ مَنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو اللهُ اله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوْ قَالَ: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

شَدِيدَةٌ؛ فَلَا يَقُومَنَ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ. فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيْءٍ (')، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةٌ بَيْضَاء ('')، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَوْأَةِ: كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ فَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: اللَّيَعَ عَنْمًا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً هَوْلُ بَنِي عَبْدِ الْأَنْصَارِ. يَعْنِي حَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا اللَّهِ الْمُنْ الْخَوْرَةِ جَاوَدُ بَنِي مَاعِدَةً وَيُوبُهُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ اللَّهِ عَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلَا اللَّهِ عَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْحِيرًا؟ فَقَالَ الْمُؤَلِّ مَنْ تَكُونُوا مِنَ الْحِيَارِ؟ فَقَالَ الْوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْحِيَارِ؟

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللَّهِ عَلَى كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا).

## بَابُ يُسْرِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشًا، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ
 إلّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَمَنْ شَاء فَلْيَمْكُثْ.

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (١).

## بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

النَّبِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰهُ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَىٰ حَتَّى تَوَرَّمَتُ فَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتُرَ﴾

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ مُ إِنَّا الْعُطَيْهُ لَبِيتُكُمْ عَلَيْهِ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوم)(٢).

## بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»\*

الله عَنْ جُنْدَبِ ظَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

النَّبِيَّ عَلَى خَرْجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَنْ النَّبِيِّ عَلَى أَمْل أَحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَى أَمْل أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا ضَرَبَ شَيْتًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَهُ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْهَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرُ ۚ فَصَلِ عَلَيْ النَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرُ ۚ فَصَلِ فَصَلِ لِللهِ قَلْمَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْكُوثُونَ مَا الْكُوثُونَ مَا الْكُوثُونَ وَالْمَانَ اللهُ وَرَبُونَ مَا الْكُوثُونَ مَا الْكُوثُونَ وَاللهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ حَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ حَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْفَهُ عَلَدَ النَّجُومِ.

فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْأَنَ<sup>(۱)</sup>، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ -، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢). عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى (بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ... وَفِيهَا: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### بَابٌ فِي وَصْفِ الْحَوْضِ\*

الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَیْنَ أَیْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْیَمَنِ، وَإِنَّ فِیهِ مِنَ الْأَبَارِیقِ (٥) كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَزَوَايَاهُ سَوَاءً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الْوَرِقِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ثُوْبَانَ عَظِيدٍ: اللَّبَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَبَارِيقُ اللَّمْبِ وَالْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ: إِنَّ حَوضِي أَبْعَدُ مِنْ أَبْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَانِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ: آنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ
 الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ
 مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ.

الْحَوْضَ، فَقَالَ: كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاء.

١١٢٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

### بَابٌ مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ وَمَنْ لَا يَرِدُ \*

النّبِيُّ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْكُمْ ، (حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ ) اخْتُلِجُوا دُونِي ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَا اللهُ : فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَرَ بَعْدِي.
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَفِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴿ وَفِي وَفِي عَلَيْمٍ هُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمٍ ﴾ وفِي وَاللهِ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْمَرْبِيُ الْمُكِيمُ ﴾ ومَنْ فَيُقَالُ: إِنَّ مَوُلاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ
 حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ، يَعُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُعِدَّانِهِ مَنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ
 وَرِقٍ.

١١٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!) لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ)(١).

### بَابٌ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَبْعَةً)، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَزْهَرَ اللَّوْنِ -، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالشَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبَوَقَاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءً.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِخْوَانَنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَرَلَسْنَا إِخْوَانَنَا إِخُوانَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ: احْمَرَ مِنَ الطِّيبِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْن).

• وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهّا، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا (١).

النَّبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ مَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): إِلَى مَنْكِبَيْهِ \_، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْتًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ (الْبَرَاءُ): أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (٢).

## بَابُ خَاتِمِ النُّبُوَّةِ

المَّائِبِ هَ اللهِ عَنِ السَّائِبِ هَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّلْفَيْلِ فَشِيء، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرُوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَفِيهِ: كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ،
 وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ﴿ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمًا مُعْتَدِلًا ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١٠).

### بَابُ: هَلَ شَابَ النَّبِيُّ ﷺ؟\*

١١٣٠ \_ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَ اللهِ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ وَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي (لِحْيَتِهِ)(٤).

- (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَفِي اللهِ مُنْ بَسْرٍ رَفِي اللهِ اللهِ بَنْ بُسْرٍ رَفِي اللهِ اللهِ
- (وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ -

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ هَهْ، قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيّ ﷺ، وَأَكُلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النّبِيّ ﷺ، وَأَكْنُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النّبُوهِ الْآيَةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنّٰ لِلَا لَهُ وَلِلْتَهُ وَلِلْتُوهِ مِنْ النّبُوهِ الْآيَةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِّكَ وَلِلْتُوهِ مِنْ النّبُوهِ مِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ وَالْمُومِينَ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ فَا فَا فَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ أَنَسٌ عَلَيْه: يُكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.
 قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِه، وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاء.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: رَأْسِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

مِنْ فِضَةٍ، فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَى مَخْضُوبًا).

### بَابُ مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيَّ ﷺ

- (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِّهِ: أُتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ رَبِّهِ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا.
   الْحُسَيْنِ رَبِّهِ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا.
   فَقَالَ أَنسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ مَحْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ).
- (وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَبَّيْهِ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَبِّهِ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ).

### بَابُ شَعَرِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ \*

الْجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٢). وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً هَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

السَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُحِبُّ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ النَّبِيُّ عَلَىٰ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

### بَابٌ حَيَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِّي الْنَبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ أَشَدَّ
 حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

### بَابٌ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينٍ مَسِّهِ \*

الله عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰهُ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ (خَزَّةً) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دِيبَاجًا ـ وَلَا خَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا (عَبِيرَةً)(١) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

### بَابٌ صِفَاتِ الْوَحْيِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْبَرَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّؤُلُو ، إِذَا مَشَى تَكَفًّا.

## بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ

## بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ\*

الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَشَرَةً عَلِيًّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًّا. (فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى، ثُمَّ) قَالَ: مَنْ لَا مِرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَيْنَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ثُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهُمْ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ تَقْبِلُكُ الرَّحْمَة؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أُمُّ سُلَيْمٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا: وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ.

<sup>(</sup>٢) أمَّا مُشَّلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَطْالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَارِيرِهَا، فَفَرَعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا. قَالَ: أَصَبْتِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطُّيبِ.

### بَابٌ مَعَارِيضِ النَّبِيِّ ﷺ\*

١١٣٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ عَلَى كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلَامٌ يَحُدُو بِهِنّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ ا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ -.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَو تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

### بَابُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ\*

وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ = وَفِي وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ = وَفِي رِوَايَةٍ: بَطِينًا \_، يُقَالُ رِوَايَةٍ: فَاسْتَعْارَ النَّبِيُّ عَيْ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بَطِينًا \_، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ =، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَيْ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُوَاعُوا، لَمْ تُوَاعُوا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُواعُوا، لَمْ تُواعُوا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ \_. وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةً عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي مَا وَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عَنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا \_ أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ \_. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا \_ أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ \_. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا شَيْقٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

### بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ \*

الله عَنْ أَنسِ وَ الله عَلَهُ الله عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (١).

## بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

الْعَادُ لَأَحْصَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ) (٢)؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبٍ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ (٣)، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

### بَابُ ضَحِكِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

## بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

النَّاسَ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمْرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَبُو هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ!.

بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

### بَابٌ جُودِ النَّبِيِّ ﷺ\*

النَّبِيُّ الْجُودَ النَّاسِ اللَّهِ عَبَّاسٍ عَبَّالُ اللَّهِ عَبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا (١).

#### بَابٌ عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ

لي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَبْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَبْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. (وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. (وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. (وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. (وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهُ إِنْ يَاءُ فَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْظَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

عَنِّي. فَقَالَ: إِأَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ ـ قَالَهَا ثَلَاثًا ـ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ). فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا . فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

### بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الله عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِي أَسْمَاء (وَفِي رِوَايَةٍ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاء): أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (١)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ: أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ).

### بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الله الله عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﴿ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً ،
 فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ .

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: يَسْمَعُ الطَّوْتَ وَيَرَى الظَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا، خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ﷺ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ =

### بَابُ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»

المعنتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ: (٢) فَعَظَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ كَثِيرًا. قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهُ إِن تُبَدَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهُ إِن تُبَدَ لَكُمْ نَشُوْكُمْ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ. (٣) فَجَعَلْتُ

وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَ. . .

٢) وَلِمُسْلِمَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ قَدْ حَضَرَ.

أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! مَنْ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةً. (١) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ - ثُمَّ أَنْشَأَ عُمرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَمَّدٍ حَينَ قَالَ عُمرُ ذَلِكَ -، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى يَعْدِهِ - مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِ النَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَصَلِي)، حَتَّى كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُورَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَصَلِي)، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا...، وَفِيهَا: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّارُ)...

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَا اللهِ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ فَيقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْتُلُوا عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن لَّبَدَ لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطَّ أَعَقَ مِنْكَ! أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةً: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقْنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلْحِقْتُهُ.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٥٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ (١) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

### بَابُ تَمَنِّي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (٢) لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَشَدَّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآتِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

- By gold to the



#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البحبي، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يحي عبدالعزيز اليحيي ،

الدمام ، ١٤٣٥ه

١٥٠ اص ٤ ٢١×٤٢ سم

ردمك: ۲۰۲۰-۲۰۳۸ ودمك

العنوان
 ۱٤٣٥/٥٩٧٢

۱- الحديث الصحيح ديوي ۲۳۵

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك : ٤-٢٥-١٠٨،٣٠٨

## مِمْوُّكِ الْفِكَ بُعُ وَلَاكَ نَنْحُ مَجُمُّفُوْلَاتَ الْمُؤلِّفِ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٠هـ، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

للنشر والقرريع

المملكة العربية السعونية النمام - طريق الملك نهد - ت: ۸٤٢٨١٤٩ - ٨٤٢٧٩٢٢ من بـ ٢١٠٧٢٨ الرمان - ١٤٢٢٠٠ الرمان - ١٤٠٧٢٨ - ١٠٤٢٨١٠٠ الرمان - ١٤٠٧٢٨ - ١٠٤٢٩٢٠ - الرمان - ١٠٤٢٩٢٨ - ١٠٠٢٤٧٢٨٨ - ١٠٠٢٨٢٠٢٠ - بيروت جوّل : ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - جية - محمول : ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - القاهرة - جمع - محمول : ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - القاهرة - جمع - محمول : ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - الإسكنبونية - ١٠٠٢٠ - ١٠٠١ - البريد الإلكتروني : ١٠٠٢٨٢٢٢٨٨ - الإسكنبونية - ١٠٠٢٠ - البريد الإلكتروني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

\$\JK\ZK\ZK\ZK\ZK\Z\\



# كِتَابُ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَطْلِهِمْ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِنْوَهِيمَ خَلِيلًا ﴾

١١٥٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الْحَتَقَنَ بِالْقَدُومِ. إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ.

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيُّ ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَحَقُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوقَةُ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ اللهُ عُولًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنٍ قَالَ اللهُ يُومُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُومُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴾

١١٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَاثَ كَذَبَاتٍ : بِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ ﴿ قَالَ : لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ ، وَقَالَ : بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى خَبَّادٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ جَبَّادٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ (٣) . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أُخْتِي . فَأَتَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَرَأَ هَلِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: لَا يَشْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَك.

سَارَةَ، قَالَ: يَا سَارَةُ! لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي (١). فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (٢)، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ مَأْلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي الله لِي، وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتِ الله مَ فَأُطِقَ، فَقُالَ: ادْعِي الله لِي، ولَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ الله لِي، ولَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَلَحَتْ مَثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي الله لِي، ولَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ! إِنَّمَا فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ! إِنَّمَا أَتْتُهُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، (فَأَوْمَا بِيَدِهِ) (١٤): أَتَتُتُمُونِي بِشَيْطَانٍ (٣). فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتُهُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، (فَأَوْمَا بِيَدِهِ) (١٤): مَهْيَا؟ قَالَتْ: (رَدَّ الله كَيْدَ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَفَّ الله يَدَ ـ (الْكَافِرِ، أَوِ) الْفَاجِرِ مَهْيَا؟ قَالَتْ: (رَدَّ الله كَيْدَ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَفَّ الله يَدَ ـ (الْكَافِرِ، أَوِ) الْفَاجِرِ فَي نَحْرِو، وَأَخْدَمَ هَاجَرً. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وتُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي؛ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْتُ هِذَا الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ! فَأُرْسِلَ)، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا...

#### بَابٌ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى ﷺ

رُوَايَةٍ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ، إِذْ قَالَ: شُلُونِي. قُلْتُ: أَيْ أَبَا رُوَفِي رُوَايَةٍ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ، إِذْ قَالَ: سَلُونِي. قُلْتُ: أَيْ أَبَا عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ!) إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ!) إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ! فَقَالَ: كَذَبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى آخَرُ! فَقَالَ: كَذَبَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ؛ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي؛ فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَأْتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ ﴿ إِلِّي الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا...

عَدُوُّ اللهِ! حَدَّثَنَا أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ صَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا(١)، (حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ، وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلِّي) -، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَعَنَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدُنَا خَضِرٌ \_. قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَمَنْ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا(٢)، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: خُذْ نُونًا مَيِّتًا، حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ). وَأَخَذَ حُوتًا، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ. قَالَ: مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا). حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، ﴿فَأَنَّفَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًّا﴾ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمُوسَى نَائِمٌ، (فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ). حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ -، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ﴿ قَالَ لِفَتَنْهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا﴾. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمْرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَهَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيَطَنُ أَنْ أَذْكُرُمُّ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَاكِه، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلَهُمَا عَجَبًا، قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ ذَٰ إِلَكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَالَهِ رَجَعًا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ(٣)، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَالِحًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَا هُنَا وُصِفَ لِي. فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ.

رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبِ(١)، فَسَلَّمَ مُوسَى \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ \_، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟(٢) قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي ﴿مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا﴾. قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْك، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيك؟) يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: هَلْ أَتَّبِعُكَ؟ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَّعِي صَبْرًا ١ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَجُطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ إلى قولِهِ: ﴿إِمْرًا ﴾، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ (نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ)، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ) مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. (إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ) فَنَزَعَ لَوْحًا. (قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَتَدَ فِيهَا وَتِدًا)؛ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟! قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِلْغَرِفَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْتًا إِمْرًا ١١٠ قَالَ أَلَمَ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا﴾. فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا)، فَلَمَّا خَرَجًا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذَ عُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ)، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿أَتَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ ﴾

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا. أَوْ قَالَ: عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟.

- وَفِي رِوَايَةٍ: زَاكِيَةً - ﴿ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُوا ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُلَ لَكَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا (١) ﴿ قَالَ إِن سَأَلْكُ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَبِّخِينِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿ فَي فَانَظُهَا حَتَّى إِذَا أَنِيا آهَلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا آهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ مَائِلًا، أَوْمَا بِيهِ هِكَذَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَجُدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ مَائِلًا، أَوْمَا بِيهِ هِكَذَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَجُدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ مَائِلًا، أَوْمَا بِيهِ هِكَذَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَاقَامَهُ ..، قَالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدُت إِلَى حَائِطِهِمْ! فَأَقَامَهُ ..، قَالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدُت إِلَى حَائِطِهِمْ! هُولَوْ شِئْتَ لَئَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٢) ﴿ قَالَ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَشِيكً (٣) سَأَنْيَتُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَدُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . قَالَ النَّيِ ﷺ: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ الللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَ سَفِينَةٍ ﴾ صَالِحَة عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ هُومَانِكُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ (٤) وَأَمَا الْفُلُكُ وَلَا وَكَانَ ﴿ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ (٤) .

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلَهُ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى
 فَرْوَةٍ بَيْضَاء، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاء).

#### بَابُ فَضَلِ مُوسَى وَيُونُسَ ﷺ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى! لَوْلَا أَنَّهُ عَجَلَ لَرَأَى الْعَجَب، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً: ﴿لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخَذَ بِثَوْمِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَكُ أَرْهَكُ أَرْهَا لَهُمَا طُفْيَانًا وَكُفْرًا.

اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَالنّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَةُ؟ فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النّبِيُ عَلَى مُوسَى ۔؛ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ! ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ۔؛ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ! ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ۔؛ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ (وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ)، فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذً بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذً بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذً بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ فَرِيْ وَايَةٍ: أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَمْنَى اللهُ! ۔. وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَنْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ [فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ] (١٠)، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ظَهُهُ: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاثِم الْعَرْشِ).

#### بَابُ وَفَاةٍ مُوسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

الْمَوْتِ إِلَى مُرِيْرَةَ رَجْعَ إِلَى رَبِّهِ، فَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى الْمَوْتِ إِلَى مَبْدٍ مُوسَى الْمَوْتَ! فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (٢)، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ: (٣) يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ: (٣) يَضَعُ يَدَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَهُنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَفَقَأَ عَيْنَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ...

مَثْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا خَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. فَالْآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ.

#### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾

النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ لِلّهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ النَّاسِ؟ قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُ اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ (١)، خِيَارُهُمْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ (١)، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَجِدُونَ خَيْرَ فِي النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَقَع فِيهِ -، النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَقَع فِيهِ -، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ) ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ) ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ) ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ) ذَا الْوَجْهَيْنِ: الّذِي هَوْلَاءِ بِوجْهِ، وَيَأْتِي هَوُلَاءِ بِوجْهٍ،

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بَابٌ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى \*

النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ \_ وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَاللَّهَبِ.

رِوَايَةٍ: أَوْلَادُ عَلَّاتٍ \_، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيِّ.

#### بَابٌ: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

المَّدِيَّةُ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسْ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنِ أَعِيدُهَا بِكَ وَنُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؛ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ).

#### بَابٌ قَوْلِ عِيسَى ﷺ: ﴿آمَنْتُ بِاللَّهِ ﴾

ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ (عَيْنِي)(١).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: نَفْسِي.

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّمَابَةِ

## مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ ضَافَّٰتِهُ\*

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِيِهِ، لَا تَحْذَزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾

الْغَارِ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا! قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ)، مَا ظُنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمَا؟.

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ﴾

عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُوْبِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّائِمَا مَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُوْبِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّائِمَا فَا الْمَنْبَرِ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ مِنْ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ مِنْ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ مِنْ وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ! يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّانْيَا، وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّانْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُو مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُو اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَيَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ أَبَا بَكُو اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ أَبَا بَكُو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ أَبَا بَكُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي وَاللهِ أَبَا بَكُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الْإِسْلَامِ (وَمَوَدَّتُهُ) -، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَرَضِهِ اللهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ) ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَيْ ...

[وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي](٢).

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَىٰ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ ؟ أَنْزَلَهُ أَبًا. يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ).

#### بَابُ وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالصِّدِّيقِ\*

المجدد المعرد ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِنْ خِلَّهِ.

وَفِي حَدِيثِ جُنْدُبِ رَهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ قَالَ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلٌا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبًا بَكْرٍ خَلِيلًا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَنَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْكُنْ حِرَاءُ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ. وَعَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَعَلَيْهِ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ.

### بَابُ فَضِّلِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

١١٦٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْقَالَ: عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَعَدَّ رِجَالًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي الْخَطَّابِ. فَعَدَّ رِجَالًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرهِمْ).

- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَنُحَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ . وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ نَتُرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ ).
- (وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ. وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

### بَابُ إِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اسْتِخْلَا فِهِ \*

١١٦٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ﴿ مَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدُك؟ - كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ - قَالَ ﷺ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

- أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ؛ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتْمَنُّونَ، أَوْ: يَدْفَعُ اللهُ وَيَالْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ: يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَالْبَى اللهُ وَيَعْمَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُولُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# بَابٌ مَا فُضًلَ بِهِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً (إِذْ رَكِبَهَا الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً (إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ـ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ فَضَرَبَهَا) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ـ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ فَضَرَبَهَا) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ـ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! (٢) بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ وَمَا هُمَا ثُمَّ ـ، وَبَيْنَمَا رَجُلُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عُنْ مَا ثُمَّ ـ، وَبَيْنَمَا رَجُلُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عُنْ عَدَا الذَّنْبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذَّنْبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذَّنْبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَى كَأَنَّهُ السَّبُع، يَوْمَ لَا رَاعِي فَي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّنُهُ، فَذَهَبَ مِنْهَا مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَى كَأَنَّهُ السَّبُع، يَوْمَ لَا رَاعِي فَقَالَ لَهُ الذَّنْبُ: (هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِي )، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع، يَوْمَ لَا وَمِنُ بِهَذَا لَهُ عَيْرِي؟ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِنْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: فَإِنِي أُومِنُ بِهَذَا لَنَاسُ: مُعْرَدُ وَمَا هُمَا ثُمَّ.

الله عَلَى سَرِيرِهِ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ فَيْهَ، قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ (٣) وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَخِدًا أَحَدًا أَدَدًا فَلَ أَنْ أَلْقَى اللهَ إِنْ كُنْتُ أَدُلُونَ أَدُونُ أَدُلُونُ أَدُونَا فَا أَدُدُونَا فَا أَدُونُ أَدُونُ أَدِي أَلَا أَنْ أَلْمَ فَلَى اللهَ إِنْ كُنْتُ أَدُدُ أَدُدُ أَدَدُا أَدُدُا أَدُدُ أَدُدُ أَدُونَا فَا أَدُونُ أَدُونُ أَدُدُ أَدُونُ أَدُونَا أَدُونُ أَدُا أَدُونُ أَدُونُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: ادْهِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ، وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى! وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: تَعَجُّبًا وَفَزَعًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَيُثْنُونَ.

لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (ذَهَبْتُ)(١) أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

### مَنَاقِبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ\*

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالدِّينِ \*

١١٧٢ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيِّ، وَمَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيِّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّينَ.

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ عِلْ لَهُ بِالْعِلْمِ\*

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

### بَابُ إِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طُولِ خِلاَ فَتِهِ \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: جِئْتُ.

وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَتَّى الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ...

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالْجَنَّةِ \*

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُفِه، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ خَانِبٍ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ خَانِبٍ مَنْ الْخَطَّابِ عَلَيْه، ثُمَّ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْه، ثُمَّ قَلْلَ: أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ (وَأُمِّي) يَا رَسُولَ اللهِ أَعَارُ؟.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَا اللهِ: فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ ذَهَبٍ)...

#### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِسُلُوكِ الشَّيْطَانِ فَجًّا غَيْرَ فَجِّهِ \*

عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَوْلَا عِلْلَاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَوُلا عِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَوُلا عَلَيْهِ اللَّهِ كُنْ عَنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ. قَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ! ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَهْبُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَهْبُنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجًّك. سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّك.

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالْإِلْهَامِ \*

١١٧٧ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءً)، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ.

#### بَابٌ مُوَافَقَتِهِ لِلْوَحْيِ

الْخُطَّابِ فَلْنُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثِ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثِ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثِ وَفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (مُصَلِّى! فَنَزَلَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاتَّغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّى ﴿). وَآيَةُ الْحِجَابِ، (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ لُو أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : ﴿عَسَى الْحِجَابِ. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : ﴿عَسَى الْحِكَابِ. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ الْمُؤْتَ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ وَ أَمْرُتُ مِنكُنَ ﴾. و وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نَسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَ الْنَ يَبْوَلُهُ وَالْاَتُهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَلُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَ الْنَاتُ ؟! \_ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴾ (٢).

١١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا نَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ هَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنّا. فَلَمَّا فَرَغَ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّلْمُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَفِي أَسَارَى بَدْرٍ.

آذَنَهُ بِهِ)، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَايَةٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ؛ فَقَالَ: ﴿ السَّتَغْفِرُ لَمْمُ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرُ لَمْمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ اللهُ قَقَالَ: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

• (وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَخَرْ عَنِي وَالَ: أَخَرْ عَنِي يَا عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ يَا عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَيْهَا. قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ -، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتِيَ بِأْسَارَى، وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ).

#### بَابُ مَنَاقِبٍ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَاقِ اللهِ

١١٨٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَهِ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ:

فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا. فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أُرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ \_ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ \_ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِنْرِ أَرِيس، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِنْرِ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ \_ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ \_، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: اثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَمِدَ اللهَ) فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِشْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا \_ يُرِيدُ أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: اثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَمِدَ اللهَ)، فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ)، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ

- وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ مُتَّكِتًا فَجَلَسَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (فَسَكَتَ هُنَيْهَةً) ـ، فَقَالَ: الْنَذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا)، فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا)، فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَمِدَ اللهَ)، ثُمَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيبُكَ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَمِدَ اللهَ)، ثُمَّ قَالَ: (١) اللهُ الْمُسْتَعَانُ \_، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ الْإِنْدِ). قَالَ الشِّقُ الْآخِرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ). قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأُوّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

# مَنَاقِبُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَنَاقِبُ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿

#### بَابُ مَنْزِلَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ\*

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا رَهُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: أَلَا تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا رَهُ اللهُ ، فَقَالَ: أَتَّهُ لَيْسَ تَبِيًّ بَعْدِي؟ (٢). تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ تَبِيٍّ بَعْدِي؟ (٢).

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، \*

١١٨٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ خَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: اللَّهُمَّ صَبْرًا أو...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسُلِّم فِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ؛ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - وَذَكَرَ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ... وَلَأَعْطِيَنَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - وَذَكَرَ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ... وَلَأَعْطِينَ الرَّالِيَةَ ... - وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوَا نَنْعُ آبَنَاءَا لَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيًا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَوُلَاهِ أَهْلِي.

وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا (١) فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا (١) فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى وَسُلِكَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى وَسُلِكَ حَتَّى يَعْفِي اللهُ بِنَا فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى وَسُلِكَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى وَسُلِكَ حَتَّى يَتُسُلُوا إِلَيْهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلَ

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ وَهِي عَلِيثِ سَلَمَةَ وَهُ عَلِيَّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ؟! فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَكُرِجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَلِيْ (٢)...

 <sup>(</sup>١) ولِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُهُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ. قَالَ: فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيًّ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَجِثْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ، وَأَعْظَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَب شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْـبَـلَـتْ تَـلَـهَـبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ ۚ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أَلَا اللَّهَ نَدَهُ أُوفِيهِ مُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِ مُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَوْحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهُ: أَبَا تُرَابٍ \*

المَدَّ اللهِ الل

### بَابُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ \*

الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدِ، عَنْ حَدِيثِهِمَا.

• (وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ ؟ وَقَى بِهَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ).

## بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ عَلَيْهِ

النَّبِيُّ النَّاسَ ١١٨٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟) فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٍّ، فَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٍّ، وَحَوَادِيٍّ الزُّبَيْرُ،

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ

جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ (١)، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ، رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. قَالَ: (كَانَ أَبَتِ، رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ ؟ فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَويْهِ، فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

المَّارَبُهُمُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ مَا عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُحْتِي! كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ: (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ: (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا؛ قَالَ: مَنْ يَذْهَبُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا؛ قَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا. قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ).

# بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَاكُ

١١٨٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ هَالَ: (نَثَلَ) لِيَ النَّبِيُّ ﷺ (كِنَانَتُهُ) يَوْمَ أُحُدِ، فَقَالَ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٢).

• وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَلَيْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ ظَلَيْهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: يَا سَعْدُ، ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

١١٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ عِينًا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيهٌ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فِي أَطُم حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ، وَأَطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمِ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ، فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ، فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

الْمَدِينَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ! إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ (١). وَنَامَ النَّبِيُ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ.

### بَابٌ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بَنِ الْجَرَّاحِ وَاللَّهِ

١١٨٩ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ وَهُمْ ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُ: لَأَبْعَثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ (٢). فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ. قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ؛ فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ. قَالَ: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَإِبْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا ...، وَفِيهَا: فَقَالَ: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:) [هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ] (٣).

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَا ـ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

#### بَابٌ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﴿

١١٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَدَعَا لَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَقَّ أَمِينٍ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مَّا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُنَدَةً، فَقَالَ...

بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةً ﴿ اللَّهُ مَ فَعَالَ: أَثُمَّ لُكُعُ؟ أَثُمَّ لُكُعُ؟ فَحَبَسَتُهُ شَيْتًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ - وَفِي رِوَايَةٍ: (وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ)، فَظَالَ النَّجِيُّ فَقَالَ النَّجِيُّ عَلَيْقَهُ (وَقَبَّلَهُ)، فَقَالَ النَّجِيُّ عَلَيْقَهُ (وَقَبَّلَهُ)، وَقَالَ النَّجِيُّ عَلَيْقَهُ (وَقَبَّلَهُ)، وَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ - اللَّهُمَّ أُحْبِبُهُ، وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ.

﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ﴾.

• (وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُحِبَّهُمَا؛ فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا؛ فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا).

#### بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةً رَبِّ

بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ! فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ! أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَدَّتَنِي وَصَدَقَنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَصَدَنِي فَوَفَى لِي -، وَإِنَّ فَاطِمَةَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّنَنِي وَصَدَقَنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَصَدَنِي فَوَفَى لِي -، وَإِنَّ فَاطِمَةَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّنَنِي وَصَدَقَنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَصَدَنِي فَوَفَى لِي -، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضَعَةٌ مِنِّي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي)، وَإِنِّي أَكُوهُ أَنْ بَضْعَةٌ مِنِّي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي)، وَإِنِّي أَكُوهُ أَنْ (يَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ (يَسُوعَهَا)(۱)، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تُفْتَنَ فِي دِينِهَا.

فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، أَلَ آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ إِلَّا أَنْ يُطِلِّقُ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنْي؛ يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا...، وَفِيهَا: وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا.

١١٩٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرُ مِنَّا وَاحِدَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبضَ فِيهِ)، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَإِنِّنَا تَمْشِي، لَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي. ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْن نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ \_. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا: عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي -. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبُعُهُ؛ فَضَحِكْتُ.

#### مَنَاقِبُ عَائِشَةَ ﴿ مُنَاقِبُ عَائِشَةً

# بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ عِلْ لَهَا فِي الْمَنَامِ قَبْلَ زَوَاجِهَا \*

الْمَنَامِ مَرَّقَيْنِ (۱) ، إِذَا (رَجُلٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ الْمَنَامِ مَرَّقَيْنِ (۱) ، إِذَا (رَجُلٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

# بَابُ تَلَطُّفِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهَا\*

النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ (يَلْعَبْنَ مَعِي)، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، (فَيَلْعَبْنَ مَعِي).

### بَابُ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا\*

الله عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثَ لَيَالٍ.

١١٩٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِينًا: (أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى حُنَّ حِزْبَيْن: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ: أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ -؛ كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ. فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا! فَقُلْنَ لَهَا: فَكَلِّمِيهِ! قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا! فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ! فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ؛ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةً. قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ). ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (١) ، تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرِ! فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى . (٢) فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ. فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ (٣)، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ ﴿ الْهُا (١)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ: فَأُحِبِّي هَلِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَكَلُّمُهُ فِيهَا أَبَدًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً 
قَطْ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ 
صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا 
عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةَ.

فَأْتَتُهُ (۱)، (فَأَغْلَظَتْ) وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةً! (فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا) حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَة \_ وَهِيَ قَاعِدَةٌ \_ فَسَبَّتْهَا، أَبِي قُحَافَةً! (فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا) حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَة هَلْ تَكَلَّمُ (٢) قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَة هَلْ تَكَلَّمُ (٢) قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَة مَلْ تَكَلَّمُ (٢) قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَة مَلْ تَكَلَّمُ (١ فَتَكَلَّمَتُ عَائِشَة مَلْ تَكَلَّمُ (١ فَتَكَلَّمَتْ إِلَى عَائِشَة مَلْ تَكَلَّمُ (١ فَتَكَلَّمَتْ إِلَى عَائِشَة مَلْ تَكَلَّمُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

بَابُ اسْتِبْطَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَوْمِهَا، وَوَفَاتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا \*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجُعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ (٤٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا خَدًا؟ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، (وَدُفِنَ فِي بَيْتِي).

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِيَّةً الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالَةِ النَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا، فَأَذِنَ لَهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَرْقُبُ ظَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا. قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَتَبَسَّمَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أُوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ﷺ، فَاسْتَأُذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا، وَأَذِنَّ لَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: إِنَّهُ لَمْ يُغْبَضْ نَبِيًّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرَ. فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ - وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي - غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ (وَفِي وَوَايَةٍ: شَدِيدَةٌ) يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الْآية، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ - ، وَوَايَةٍ: شَدِيدَةٌ) يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّهُ مَاللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْآعَلَى. قُلْتُ: إِذًا لَا فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْآعُلَى. قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُ وَيَعِيُّ : قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبِ ٱلْبَاسِ...، فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَلِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ (طَهْرَهُ)، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ.

#### بَابُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْرَةِ \*

بَسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، بُنْ الْإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطُ عَلَيْ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، (٣) وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْنًا.

#### بَابٌ فَضْلِهَا عَلَى النِّسَاءِ \*

الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَاثِرِ الطَّعَام.

### بَابُ إِقْرَاءِ جِبْرِيلَ عَلَيْهَا السَّلَامَ \*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: إِلَى صَدْرِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَغَارَتْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: رَسُولُكَ...

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا: ﴿أَنَا لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمَّ زَرْعٍ \*

١٢٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ غَثِّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلِ(١)، لَا سَهْلِ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ النَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةً وَلَا سَآمَةً. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثِّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ \_ أَوْ: عَيَايَاءُ \_، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبِ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَادِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَادِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْع، وَمَا أَبُو زَرْع؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٌّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ، وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْع، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْع؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا ابُّنُ أَبِي زَرْعِ؟ مَضْجُّعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَعْرٍ.

ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَوَلِ تَمْلُأُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا(١). جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبْتُنَا تَعْشِيشًا. لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَعْشِيشًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَعْشِيشًا، وَلَا تَمْلُأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. فَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا ولَدَانِ لَهَا قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا ولَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تُحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ كَالُهُ هُذَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تُحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْلَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ (٢) زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، وَأَعْتَى مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ (٢) زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَالَتْ وَلَكَ مَعْمَا ثَرِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ وَلِكَ اللهِ عَلَيْ فَعْمَا نَدِي أَعْمَا نِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ مَالِكَ عَلَانِهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْ : كُنْتُ لِكَ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ.

#### مَنَاقِبُ خَدِيجَةً مِنْاً \*

#### بَابُ خَيْرِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا \*

مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ.

### بَابُ بِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِالْجَنَّةِ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَصِفْرُ رِدَاثِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ذَابِحَةٍ.

### بَابٌ صِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَهْلِ وُدِّهَا \*

١٢٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ فَهَا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَة، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى خَدِيجَة، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى كُرْهُا فَي صَدَائِقِ فِي صَدَائِقِ فِي صَدَائِقِ خَدِيجَة، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاة، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاء، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَة، (فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ! خَدِيجَةً، (فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةً! فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ)(١). وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ (٢).

#### بَابُ حُسْنِ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا \*

المُعَنَّ عَائِشَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، (فَارْتَاعَ)(٣) لِذَلِكَ، خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، (فَارْتَاعَ)(٣) لِذَلِكَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةً. قَالَتْ: فَغِرْتُ؛ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةً. قَالَتْ: فَغِرْتُ؛ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةً. قَالَتْ: فَغِرْتُ؛ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟.

#### بَابُ مَنَاقِبِ زَيْنَبَ رَالًا \*

١٢٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَجُهَا: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ:
أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ
(سَوْدَةُ) أَطُولَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أُسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةً! فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَارْتَاحَ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ: =

# بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿

١٢٠٨ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، (١) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ: أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ﷺ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيلَ.

## بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ سُلَيْمٍ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

۱۲۰۹ - عَنْ أَنَسٍ ظَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهَا؛ قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي.

النَّبِيُّ ﷺ: (رَأَيْتُنِي كَالَ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ) (٢) الْجَنَّة، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَة، وَسَمِعْتُ خَشَفَة، وَسَمِعْتُ خَشَفَة، (نَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا) (٣) بِلَالٌ.

# بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَأُسَامَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا ۱۲۱۱ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ آدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أُدِيثُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَإِذًا.

النّبِيُّ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَيْ ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَيْ ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَيْ : إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْبُ اللهِ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ (۱).

#### بَابُ مَنَاقِبِ بِلَالٍ وَاللَّهُ \*

الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ نَعْلَيْكُ بَيْنَ يَدَيِّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا (٢) فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا (٢) فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي.

## بَابُ مَنَاقِبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَلَّهُ: \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ اللهِ إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ؛ فَأُوصِيكُمْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: تَامًّا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا
 وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَذَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ...

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا لِي بِشَلَاثِ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَرْجُو النَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

أُمَيْنَةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ)(١).

النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ اللهُ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ (٢).

## بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ\*

١٢١٦ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْهِ، قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالْآخَرُ أَبُو رُهْم، فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ ظَيْهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَا هُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ؛ فَأَقِيمُوا مَعَنَا ـ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَسْهَمَ لَنَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ -، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ـ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا ـ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيْتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرًّا قَالَتْ: لَا تُحَدُّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ. وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ.

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ؛ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ: (١) كَلَّا وَاللهِ! كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ ـ أَوْ فِي أَرْضِ ـ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَاللهِ لَا أَكْذِبُ، وَلَا أَزِيغُ، وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. (قَالَ: فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا.) قَالَ: لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ. قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

#### بَابٌ مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿

الْخَلاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ النَّهِ وَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقَهْهُ (فِي الدِّينِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْحِكْمَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْكِتَابَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كَلَبْتَ يَا عُمَرُ.

# بَابُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عَلَى

النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى عَلَى النّبِيّ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى عَلْدِ النّبِيّ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى عَلَى النّبِيّ عَلَى النّادِ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى النّادِ، فَإِذَا هِي مَطُويّةٌ كَطَيّ الْبِعْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنِي الْبِعْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ! فَلَقِيَهُمَا عَرْفُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ! فَلَقِيمُمَا عَرُفُ اللهِ مِنَ النّارِ؛ فَقَصَصْمُتُهَا عَلَى مَلْكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: خَلّيا عَنْهُ). فَقَصَصْمُتُهَا عَلَى حَفْصَةُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِي عَلَى النّارِ إِلّا قَلِلاً اللهِ لَوْ كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللّذِلِ إِلّا قَلِيلًا . فَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللّذِلِ إِلّا قَلِيلًا .

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ! ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ! ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطِيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطِيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَوْرِ الْبِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ، مُعَلِّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ، رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ...).

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ، لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ (بِي) إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

## بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْضَرِ ﴿

۱۲۱۹ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرِ ﴿ الْهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكُ (٢٠).

### بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بُنِ

الْيَمَنِ، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؛ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ (٣).

ا ۱۲۲۱ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ مَالَ: (3) وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، (وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ). قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ ابنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا خُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَقَرَأً: ﴿وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾، ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَلْإِبلُ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ مِنِي بِكِتَابِ اللهِ تُبلِّغُهُ الْإِبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ (۱).

# بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَاقُ

المعدد الله بن عَمْرِه فَيْ مَسْرُه قِ ، قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَهُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه فَيْ النَّبِيَّ عَلْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأ بِهِ - ، وَسَالِمٍ يَقُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأ بِهِ - ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِأَبَيِّ: إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. قَالَ: وَسَمَّانِي؟ (وَفِي رُوَايَةٍ: قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟) قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى.

## بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَامٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَامٍ

المَّا قُتِلَ أَبِي - وَفِي رَوَايَةٍ: يَوْمَ أُحُدٍ - جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ وَاللَّهِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

## بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ عَلْيَهِ

النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِي وَقَاصٍ وَقَاصٍ فَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيّ اللَّهِ بُنِ يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. (قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى الْآيَةُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى الْآيَةَ).

١٢٢٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سُبْحَانَ اللهِ! - وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُّثُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ \_ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا -، وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْض وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَ. قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ. فَأْتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَام، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَام حَتَّى تَمُوتَ. وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام (١).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلَقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ \_ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ \_، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَذَا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَنْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ. قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ = إِلَى هَذَا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَنْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ. قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ =

#### بَابُ مَنَاقِبِ سَغَدِ بَنِ مُعَادٍ وَلَيْهُ

الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (١). سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (١).

المَّرَاءِ وَ الْبَرَاءِ وَ الْبَرَاءِ وَ الْبَرَاءِ وَ الْبَرَاءِ وَ الْبَرَاءِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

يَخُرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمُّ دَحَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ؛ فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ. قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْهُلِ الْجَنَّةِ وَسَأَحَدُثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ: إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ فَأَخَذَ بِيهِ ، فَقَالَ لِي: قُمْ فَأَخَذُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ. فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي ، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ. فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي ، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ. فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي ، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ . فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي ، فَقَالَ لِي: لا تَأْخُذُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ . فَإِذَا جَوَادُ مَنْهُجٌ عَلَى يَمِينِي ، فَقَالَ لِي: لا مَعْدُ خَرَدُتُ مَا اللَّيْقِ الْمَاءِ ، وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةً ، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا . ثُلُثُ السَّمَاءِ ، وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ ، فِي أَعْلَاهُ عَلَى الْمَعْدُ فَوْقَ مَذَا . فَلْتُ السَّمَاءِ ، وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ ، فِي أَعْلَاهُ وَلَيْ يَسَادِكُ فَهِي طُرُقُ أَصْعَدُ فَوْقَ مَذَا . فَلْتُ فَقَالَ لِي السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الطُّرُقُ الْمَعْودُ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْعُرُوةُ فَهِي عُرُوةً الْإَسْلَامِ ، وَأَمَّا الْمُرْوَةُ فَهِي عُرُوةً الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْمُعْودُ فَهِي عُرُوةً الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْمُودَةُ فَهِي عُرُوةً الْإَسْلَامِ ، وَأَمَّا الْمُعْودُ فَهِي عُرُوةً الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْمُعْودَةُ فَهِي عُمُودَ أَلْ الْمُولَ الْمُعْودَ فَهُ وَاللَّهُ الْمُودُ الْمُعْودُ اللَّالِ الْمُولَةُ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمُولُولُ اللْمُولَةُ الْمُعْودُ الْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الْرَّحْمَنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَ.

## بَابٌ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ ضَافِيهُ \*

النبي المناف الله النبي المناف المنا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُّثُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةً! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. فَغَضِبَ، وَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي؟! فَانْطَلَقَ حَتَّى...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَحَمَلَتُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا أَتَى الْمَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يَعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا يَعْجَبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا. قَلْلَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَلِمَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ).

### بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿

النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَلَيْ اللَّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لِأَنْسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو اللَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ).

## بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي ذَرٍّ رَا اللهِ \*

النبي النبي

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمِنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ الْمَعْدِ. الْمَعْدِدِ. الْمُؤْهُ، وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. أَعْرِفُهُ، وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. وَفِيهِ: قَالَ عَلَيْ وَ اللهِ اللهُ الله

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى رَا اللهِ \*

الْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأْتَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَاذِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأْتَى النَّبِيِّ ﷺ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: وَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ. فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ! فَقَالَ: وَدُ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ! فَقَالَ: وَدُ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا فَأَقْبَلَا عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: وَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا

أَنْتُمَا. قَالَا: قَبِلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا. فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا! فَأَفْضَلَا لَهُ مَا فَفَ لَا مَنْهُ طَائِفَةً.

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّ عَلِيهُ \*

١٢٣٣ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهُ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبًا عَامِرِ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَنْ رَمَاك؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَّبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيى؟!(١) أَلَا تَثْبُتُ؟! فَكَفَّ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ. فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَّهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ. وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِك (٢) مِنَ النَّاسِ. فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَوْ...

لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

## بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الْحَدِيثَ! وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِحْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِحْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِحْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِحْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ الْمُرَأَ مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْصُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي جِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّيقُ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْصُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي جِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّيقُ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْصُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي جِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّيقُ عَلَى مَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي مَنْ مَقَالَتِي مَوْعِي هَذِهِ ثُمَّ يَحْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي فَضَى اللّهِ عَيْدُهِ عَلَيْ وَوْلِهِ عَيْرُهَا مَ حَتَّى قَضَى الْمَنْ أَلَهُ مُ مَمَّلُونَ مَا أَبْدُادِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ مَلَى اللّهِ عَنْ مَقَالَتِهِ قِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، (وَاللهِ) لَوْلَا النَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ اللهِ عَنْ الْبَيْنَةِ وَالْمَدِهِ وَالْمِيمُ وَالَّذِي مَنْ مَقَالَتِهِ وَلُهِ إِلَى الْوَلِهِ : ﴿ النَّذِينَ يَكْتُكُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْمُونَ مَا أَرَانَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْمُهِ فَوْلِهِ : ﴿ الْجَيْنَةِ وَالْمُونَ مَا أَرَانَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْمُولِهِ : ﴿ الْمَعْمُ الْمُ الْمَوْلِهِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمَعْمُ الْمَقْلَةِ الْمَلَاءِ الْمُؤْلِهِ الْمُلْكُولُوهِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمَوْلِهِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْ

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي، حَتَّى لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلاَنَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلاَنَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِي مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ النِّي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُهَا، فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا

أَنْسَاهُ! قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ. فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ. فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثْثُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ! فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَ قَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي: قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا).

### بَابُ مَنَاقِبِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَاللَّهُ

المَّانِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمْعَةِ: ﴿ وَمَاخِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِمِمْ ﴾. قَالَ: فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمْعَةِ: ﴿ وَمَاخِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِمِمْ ﴾. قَالَ: وَفِينَا (قُلْتُ)(''): مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ، حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ (أَوْ رَجُلٌ) مِنْ هَوُلَاءِ ('').

### بَابُ مَنَاقِبِ حَسَّانِ بَنِ ثَابِتٍ ﴿ يَا اللَّهُ \* اللَّهُ اللَّ

الْمُسْجِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ رَهِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ أَنْ مُنْ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِلهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: أَنِي هُرَيْرَةَ وَهِلهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ رَجُلٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ، أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَلَحَظَ إِلَيْهِ.

١٢٣٨ - عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ﴿ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ، وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُنزَنُّ بِرِيبَةٍ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ
تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَآلَٰذِى قَوْلَكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؟ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؟ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِقَاءُ(١).

هَ جَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَ جَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًا تَقِيبًا ﴿ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: الْمُجُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً، فَقَالَ: الْمُجُهُمْ. فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً، فَقَالَ: الْمُجُهُمْ. فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانُ: قَدْ آنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلُ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَاللّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِيتَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْسُ لَا يَوَالُ يُولِيدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا لَتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

النّبِيّ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النّبِيّ عَلَيْهُ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: كَيْفَ بِنسَبِي؟ (١) فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ (٢).

## بَابٌ مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ وَاللهِ

١٢٤٠ - عَنْ جَرِيرٍ رَفِيْهِ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ،
 وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.

الم ١٢٤١ - عَنْ جَرِيرٍ وَهُمْ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ! وَكَانَ بَيْنًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ

ليعرض منحبقيد منتكم وقاء فَانَ أَبِسِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِذْ لَمْ تَرَوْهَا تُشِيرُ النَّقْعَ فِي كَنَفَىْ كَذَاءِ يُسبَسادِينَ الْأَعِنَّةَ مُسطَعِدَاتٍ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظَّمَاءُ تُلطُّمُهُنَّ بِالْبُحُمُرِ النِّسَاءُ تَفَلِلُ حِيَادُنَا مُتَمَعُّراتِ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وكان الفنع والكشف الغطاء يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَسَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِنفِرَابِ يَسوم يَفُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَرُّتُ جُنْدًا هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ لَـنَا فِـي كُـلُّ يَـرُم مِـنْ مَـعَـدُّ سِـــَــاتُ أَوْ قِـــتَــالٌ أَوْ هِـــجَــاءُ فَمَنْ يَهُجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَسَمُ لَدُحُسَةً وَيَسَنُّ صُسِرُهُ سَسِوَاءً وَرُوحُ الْفُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَجِبُرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا

(١) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟.

(٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ حَسَّانُ:
 وَإِنَّ سَنَامَ الْـمَجْدِ مِنْ آلِ هَـاشِـمِ بَنُو بِنْتِ مَـخْزُومٍ وَوَالِـدُكَ الْعَبْدُ
 قَصِيدَتَهُ هَذِهِ.

فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ( ـ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ـ)، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي (حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي)، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَقَعْتُ صَدْرِي)، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا، وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ، يُكْنَى: أَبَا أَرْطَاةَ ـ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ رَسُولُ جَرِيرٍ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ رَسُولُ جَرِيرٍ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ (أَجُوفُ أَوْ) أَجْرَبُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ـ . فَبَارَكَ فِي خَيْلُ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَا هُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ! فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَا هُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ قَالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ).

### بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

الْمِقْدَادَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبَا مَرْثَدِ الْغَنُوِيَّ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ -، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مَعَهَا كِتَابُ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ كِتَابُ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابِ! فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ! (وَفِي بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ! فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ! (وَفِي رَوَايَةٍ: فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا! رَوَايَةٍ: فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا! وَالذَ فَلَاتُ اللّهُ عَلَى مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا! لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَلْمُقِينَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا! لِيَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيّ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ (وَأَمْوَالَهُمْ) بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا ازْدَدْتُ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا حُبًّا). فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا). فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عُنُقَ هَذَا الْمُنافِقِ ـ. فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ ﴿ اطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ). قَالَ (عَمْرُو)(١): وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾)(٢).

## بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، وَجُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ<sup>(٣)</sup>؛ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: سُفْيَانُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ : أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَذَبْت؛ لَا يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبْت؛ لَا يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَفِيهِ: وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ -، أَحْنَاهُ عَلَى وَكِبْنَ الْإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ -، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَيْ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): يَقُولُ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُ.

# مَنَاقِبُ الْأَنْصَارِ ﴿

#### بَابُ وَلَا يَهِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ \*

الله عَنْ جَابِرٍ وَ الله مَنَا: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا: ﴿إِذْ هَمَّت مَلَا إِنْ هَمَّت مَلَا أَبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ بَنِي سَلِمَة، وَبَنِي حَارِثَة، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿وَاللّهُ وَلِيُّهُمُ ﴾.

### بَابُ دَعُوةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ \*

الْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ هَيُّهُ ( وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي - يَذْكُرُ أَنَّهُ) بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ هَيُّهُ ( وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي - يَذْكُرُ أَنَّهُ) سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ اللّهُ يَقُولُ أَنْهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ لَهُ بِأُذُنِهِ؟).

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ ﴾ . لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِيٍّ الْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِيٍّ الْأَنْصَادِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَادِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»

النبي عَلَيْ النبساء وَالمَّهِ، قَالَ: رَأَى النَّبِي عَلَيْ النبساء وَالصِبْيَانَ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ مُمْثِلًا (وَفِي رِوَايَةٍ: مُمْتَنَّا)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. قَالَهَا (ثَلَاثَ مِرَارٍ)(١).

النَّبِيَّ ﷺ (مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَلَا بِهَا -، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ. قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَادٍ.

### بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِمْ \*

الْأَنْصَارُ الْأَنْصَارُ الْأَنْصَارُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيتِهِمْ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ ﴿ يَمْجُلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ عَلَى مِنَّا. فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةً بُرْدٍ، فَصَعِدَ اللهِ، وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ...، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِم، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ. فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ. يَغْنِي الْأَنْصَارَ.

## بَابُ تَأَكُّدِ إِكْرَامِهِمْ وَخِدْمَتِهِمْ \*

• ١٢٥٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَاهَ، قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَاهَ، قَالَ جَرِيرٌ هَاهَهُ: إِنِّي عَبْدِ اللهِ هَاهُ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ جَرِيرٌ هَاهَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا(١) لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا (أَكْرَمْتُهُ)(٢).

## بَابُ مَنَاقِبِ الْأَشْعَرِيِّينَ ﴿

المَّاتِيُّ النَّبِيُّ النَّيِ الْمُونَ الْمِي مُوسَى اللَّهِ اللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ وَنُقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ حَكِيمٌ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ بِالْقُوْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِنْ النَّهُ وَالِي يَامُرُونَكُمْ أَنْ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ لَ أَوْ قَالَ: الْعَدُوّ لَ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ .

النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ الْأَشْعَرِيِّينَ الْأَشْعَرِيِّينَ الْأَشْعَرِيِّينَ الْأَمْدِينَةِ ؛ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا فِي أَنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ .

بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزْيِنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهِه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (٣) أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ خَفَرَ الله لَهَا(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: خَدَمْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٌّ عَلَيْهِ: اثْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ عَلَى.

١٢٥٤ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَلَيْهُ: أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةً، وَجُهَيْنَةً! قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
النَّبِيُ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ؛ خَيْرًا مِنْ بَنِي النَّبِيُ ﷺ:
تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ؛ خَابُوا وَحَسِرُوا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰ اللهِ عَنْدُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ هَوَاذِنَ (١).
 هَوَاذِنَ (١).

### بَابُ مَنَاقِبِ دَوْسٍ \*

الدَّوْسِيُّ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِي هُرَيْرَةَ وَالدَّوْسِيُّ وَالدَّوْسِيُّ وَالدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُمَّ اللهِ وَلَّسَ وَأَبَتُ وَوْسٌ! قَالَ: اللَّهُمَّ اللهِ دَوْسًا وَأَبِ وَأَبَتُ وَوْسٌ! قَالَ: اللَّهُمَّ اللهِ دَوْسًا وَأَبِ وَأَبَتُ وَاللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ! قَالَ: اللَّهُمَّ اللهُ دَوْسًا وَأَبِ

## بَابُ مَنَاقِبِ بَنِي تَمِيمٍ \*

1۲۰٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي ثَكَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي فَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ (٣). قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَذِهِ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قُومِنَا. وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَطَيْثِي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَنِي عَامِرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: كَفَرَث.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ.

## بَابٌ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ \*

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### بَابٌ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ (٣) يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيغُزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُقْتَحُ لَهُمْ.

١٢٥٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ مَا النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

٣) وَلِمُسْلِم: رَأَى.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ نَمْ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ
   أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ.
- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ اللهِ عَرْبُونَ بَنِي آدَمَ قَرْنًا وَوَفِي بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا ، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ).

### بَابٌ مَنْ حَدَّدَ قَرْنَ النَّبِيِّ ﷺ\*

الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْهَا - لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. (1) فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ الْأَرْضِ أَحَدٌ. (1) فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَوَ الْيَوْمَ هَوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

## بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

المَّبِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: (٢) قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي (٣)؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مَنْ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرِ: تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ؟ وَأَقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ: إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسِ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَثِذٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ اللهَ اللهُ الل

### بَابُ النَّاسِ بَعْدَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ\*

اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَجِدُونَ النَّاسَ...

## كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

#### بَابُ بِرّ الْوَالِدَيْنِ\*

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ

الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ (٣)، الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ (٣)، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ؟ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ وَصَلَاتِي ! (٤) قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ وَصَلَاتِي ! (٤) قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ وَصَلَاتِي ! (٤) قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ وَالَهُ مَا اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي . قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي . قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي . قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي . قَالَتْ اللَّهُمَّ لَمُ وَصَلَاتِي . قَالَتْ وَاللَّهُ الْمُومِسَاتِ . (٦) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ: لَأَنْتِنَنَّ جُرَيْجًا (٧) ـ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ الْمُرَأَةُ: لَأَنْتِنَنَّ جُرَيْجًا (٧) ـ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ الْمُرَأَةُ:

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَنَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: وَكَانَ عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَلِ أَتَّهُ وَهُوَ يُصَلَّى.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ.

 <sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِمٌ: تَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٍّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ:
 إِنْ شِئْتُمٌ لَأَنْتِنَتُهُ لَكُمْ.

وَكَلَّمَتُهُ فَأَتَىْ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، فَقَالَتْ : مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَأَنْزَلُوهُ (١ ) ، (وَسَبُوهُ ، فَتَوَضَّأً) وَصَلَّى (٢ ) ، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامُ (٣ ) ، فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ ؟ قَالَ : الرَّاعِي . (١ قَالُوا : نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ طِينٍ . وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ طِينٍ . وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ ! فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ . ثُمَّ أَثْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ اللَّهُمَّ لَا أَبُو هُرَيْرَةَ : كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي ﷺ يَكُ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ . ، ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ - وَنِي رِوَايَةٍ : تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا - ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لَا أَبْعُمُ الْعَبُولِ الْبَي مِثْلُهُ الْنَالُ اللَّهُمَّ الْعَلَى النَّيِي مِثْلُهُ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِثْلَهَا . فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِثْلَهَا . فَقَالَتْ : اللَّهُمَ الْعَلَى النَّيْقِ الْعَلَى النَّهُ يَقُولُونَ : سَرَقْتُ وَلُونَ : سَرِقُ . وَتَقُولُ : حَسْبِيَ الللَّهُ .

# بَابُّ: لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

النّبِيِّ اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَلِهِ. فَتَبَسَّمَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِّ: فَأَقْبَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَفْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ؛ أَبْتَغِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

## بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ\*

الله النّبِيُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ(١).

### بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ\*

١٢٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ يَلِي) ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ يَلِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ ابْتُلِي - مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْعًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (٢).

### بَابٌ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: مَنْ أَخَبَ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

قَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ:
 يَسْخَطُ - لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْقًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: جَاءَنْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْظَتْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَنَاهَا، فَشَقَّتِ كُلَّ وَاحْدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً النَّيْ كُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَنَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ اللَّذِي صَنَعَتْ لِللَّهُ فَد أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ: أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ. لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّة، أَوْ: أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ.

وفِي حَدِيثِ أَنسٍ وهِ إِن مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُو. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

#### بَابُّ: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ)(٢).

# بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

١٢٧٠ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ صَلَيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

### بَابٌ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

الله عَلَى: أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَنَا وَكَافِلُ الْمَيْتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ (٤) بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، (وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَبْنًا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَتَّفَالُهَا ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَخِي وَصَلَهُ اللهُ،
 وَمَنْ قَطَّعَنِي قَطَعَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاللهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: مَالِكٌ.

## بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ

السَّاعِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِم لَا يُفْتُرُ وَكَالصَّائِم لَا يُفْطِرُ.

#### بَابُ عَلَامَةِ حُبِّ اللهِ ﷺ

السّاعة، عَنِ السّاعة، قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَيْلَك! - وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَيْلَك! - وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لا شَيْء - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ -، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولَه ﷺ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَا صَدَقَةٍ -، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولَه ﷺ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَمَا فَرِحْنَا وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ). قَالَ أَنسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ (اللهِ عَلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ). قَالَ أَنسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ (اللهِ عَلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ). قَالَ أَنسٌ: فَأَنَا أَنسٌ: فَأَنا أَنسٌ: فَأَنَا أَخَمُنُ بِحِبُي بِشَيْءٍ (اللهِ مَدْ وَأَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ.

#### بَابُ الْمِقَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

١٢٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فَيُعَبِّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (٣).
لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بَعْدَ الْإِسْلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: اللهَ، وَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ. فَيُبْغِضُهُ =

## بَابُ: الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً

١٢٧٥ ـ (عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا مُعَلَّقًا، قَالَتْ) (١): سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْعَلَقُ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

### بَابُ تَعَاوُّنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

١٢٧٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِللّهُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).

الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا لَلْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾

السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ \_ قَالَ: اشْفَعُوا السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ \_ قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ (مَا شَاءً)(٢).

## بَابٌ مَثَلِ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ\*

الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ

جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ
 لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَٰ عَلَيْهِ مَوْصُولًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: مَا أَحَبُّ.

يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

#### بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

١٢٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ.

### بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

الممال النّبِي النّبَ الْعَشِيرَةِ، أَوْ: اِسْتَأْذَنَ عَلَى النّبِي اللّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الْمُذَنُوا لَهُ، فَيِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ. فَلَمّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَطَلَّقَ النّبِيُ اللهِ فِي وَجْهِهِ، وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ)، فَقُلْتُ لَهُ الْكَلَامَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَطَلَّقَ النّبِيُ اللهِ فِي وَجْهِهِ، وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ)، فَقُلْتُ لَهُ الْكَلَامَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَطَلَّقَ النّبِيُ اللهِ فَي الْقَوْلِ! فَقَالَ: أَيْ فَقُلْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ! فَقَالَ: أَيْ عَلْمُ اللهِ مَنْ عَهِدْتِنِي فَحَاشًا؟) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ لَ أَوْ وَدَعَهُ لَ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ.

## بَابٌ حُسْنِ الْخُلُقِ

١٢٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ مَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ فَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيٍّ) أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّىٰ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْ سَبَّابًا، وَلَا فَحَاشًا، وَلَا فَحَاشًا، وَلَا لَعَانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ؟ تَرِبَ جَبِينُهُ!).

## بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

١٢٨٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛

فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا،، وَلَا تَجَسَّسُوا،، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَخَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا(٢)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا(٣).

### بَابُ الْهِجْرَةِ

١٢٨٤ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

### بَابُ الْحَذرِ مِنَ الْغَضَبِ

الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الْذِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَوْصِنِي! قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ).

## بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّغَنِ

النَّبِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَ النَّبِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَلَا تَنَافَسُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَقَاطَعُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الرِّجَالُ. قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

وَجْهُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ -، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ ﷺ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ خُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

١٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: (٢) إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (٣) حَتَّى يَكُونَ (١٤) صِدِّيقًا (٥) وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْحُيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَا يُؤْذِيهِمْ. فَأَذْخِلَ الْجَنَّةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ؛ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: اهْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ؛ فَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَيَتَحَرَّى الصَّنْقَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ: حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

## يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ(١) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا(٢).

#### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

١٢٨٩ - عَنْ هَمَّام، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## بَابُ: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

١٢٩٠ - عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ ﴿ إِنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (١٤).

#### بَابٌ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

المجالا عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ وَلَا يَهُ عَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ (غَضَبًا شَدِيدًا) حَتَّى تَدَاعَوْا - ، (لَعَّابُ) ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا ، فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ (غَضَبًا شَدِيدًا) حَتَّى تَدَاعَوْا - ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَادِ . (٥) فَقَالَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَيَتَحَرَّى الْكَلِبَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَلَا أُنَبِّنُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: السُّلْطَانِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخُصُ فِي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ...

فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا؟! أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: دَعْهُ؛ لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. (وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ).

#### بَابُ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ الله الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ اللهُ عَلَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ (بِيَدِي الْأَمْرُ)، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (١٠). وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.

# بَابٌ تَحْرِيمِ إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ \*

النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا لَا يُشِيرُ النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّبْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ؛ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (٢).

# بَابُ الْأَخَذِ بِنُصُولِ النَّبْلِ\*

١٢٩٤ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالِهَا (٣)؛ أَنْ يُصِيبَ

<sup>=</sup> وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ
 كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا.

أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءً(١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: رَمَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ (٢) مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ (٢) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهْد: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ (٢) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ (٣) فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ (٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٥).



(١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُثْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْض.

(٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُحْلِفَنِيهِ.

(٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: آذَيْنُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَاثُهُ.

(٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَجْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَحْمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: كَفَّارَةً لَهُ. رَفِي رِوَايَةٍ: كَفَّارَةً لَهُ.

(٥) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيه رَجُلَانِ، فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا. قَالَ: أَوْمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟...

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَهُ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمْ سُلَيْم يَتِيمَةٌ، فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم، وَبَهُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالْفَصْبِ

### بَابُ: الظُّلُمُ ظُلُّمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الطُّلُمُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الطُّلُمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٠).

### بَابُ: لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُسْلِمُهُ

١٢٩٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ (٢) ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْثُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمُنَّهُ ﴾ 179٨ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُهُ: اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ وَاسْتَحَلُّوا مَعَامَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ: وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا ـ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ، بِحَسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذُهُ لَيْمٌ شَدِيدُ﴾.

# بَابُّ: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

النصر أَنَسِ هَ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: النَّصُرُ أَخَاكَ طَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (۱).

## بَابُّ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ \*

الْوَايَةِ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُحِينَ عَزْوَةِ تَبُوكَ) قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُحِينَ عَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُحُونُوا يُحِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا يُحِينَ عَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ -. ثُمَّ (قَنَّعَ رَأْسَهُ) (٢) وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِشْرِ التَّي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يُمْعَنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: زَجَرَ.

بَابٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتُهُ؟

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٍ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ،) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيُّنَاتٍ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ (۱).

#### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٣٠٧ - (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال



<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَكَ وَقَدَلَهُ مَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ هَذَا، وَقَذَكَ مَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَقَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ الله

### كِتَابُ الْقَدَرِ

### بَابٌ مَنِ احْتَجَ بِالقَدَرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ\*

الْبَعْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلْحَهُ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى (۱) ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا (۱) ، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! - وَفِي رِوَايَةٍ: أَشْقَيْتَ النَّاسَ!) - قَالَ لَهُ آدَمُ: الْجَنَّةِ! - وَفِي رِوَايَةٍ: أَشْقَيْتَ النَّاسَ!) - قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ)، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِه (٣)، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْ وَقَدَرُهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْطُقُنِي إِلَا رَبَعِينَ سَنَةً ؟ (١٤) فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. (ثَلَاتًا) (٥).

# بَابُّ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

١٣٠٤ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ مَالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ رَسُولَ اللهِ ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: هِنْلَا رَبِّهِمَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: اللَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ،
 وَأَسْكَنَكُ فِي جَنَّتِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا.
 وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آدَمُ: فَهَّلْ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿ وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ ﴾؟.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ(١).

### بَابُّ: كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ\*

١٣٠٥ عنْ عَلِيٌ هَهُ، قَالَ: كُنّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النّبِيُ هَهُ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ، فَنَكّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ (٢)، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلّا يَنْكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ (٢)، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً. فَقَالَ رَجُلٌ: كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنِّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلِ؟ فَمَنْ كَانَ مِنّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا، وَفِي الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا، وَفِي رِوَايَةٍ: اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ -، أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأُ رَوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأُ وَلَا السَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرْلُهِ : ﴿ فَلَيْ الْمُلْ وَأَنْفَى فَا وَمَدَى اللَّعَدُونَ اللَّهُ عَرْلُهِ : ﴿ فَلَنْ اللَّهُ الْمُلْ وَالَةً فَيْ وَمَدَى وَالَةٍ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَنَنْ مَنْ أَمْلُ وَلَا مَنْ أَمْلُ وَالَةً إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَاللَّهُ اللْهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْمُلْ وَالْقَالِ فَي وَمَدَى الْمَالَى السَّقَاوَةِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمُلْ وَالْهُ اللَّهُ الْمُلْ وَالْمَلَ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالَا الْمَلْ وَالْمَلَى وَالْمَلِ اللْمَلْ وَالْمَلِ اللْهُ الْمَالَالِ الْمَالَا الْمَلْ وَالْمَلَا اللْمَلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ اللْمُلْ وَالْمَلْ اللْمَلْولِهِ اللْهِ اللَّهُ الْمُلْسُولُولُ اللْمَلْ وَالْمُلْ وَالْمُلْ وَاللَّهُ الْمَلْ اللْمُلْ اللْمُلِ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ فَلَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَلَا وَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَلَا تَعْمُ بِهِ نَبِيّهُمْ، وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، فَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيهُمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْسَ وَمَا

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَيْنُ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ.

# بَابُ: الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ\*

١٣٠٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهِ عَلَيْهِ: وَكَالَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، نُطْفَةٌ. أَيْ رَبِّ، مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، مَضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَنْبُ لَيْ رَبِّ، أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِك.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿
 الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ حَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
 النَّادِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ حَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلْةَ ﴿ اللَّهِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ:

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمُهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْخِفَارِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟
مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشُقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: =

## بَابُ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مِنَ الزُّنَا\*

١٣٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا النَّفْسُ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ : فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ (١)، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَدِّبُهُ.

#### بَابُ: ﴿ يُحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . ﴾

١٣٠٨ \_ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ) (٢).

أَرْبَعُونَ لَيْلَةً \_ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوْرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ، أَذْكَرٌ أَمْ أَنْنَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاء وَيَكْتُبُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ فَيْرُ سَوِيٍّ؟ فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ مَعِيدًا \_، فَيْرُ سَوِيٍّ \_، ثُمَّ يَهُولُ: يَا رَبِّ، أَجَلُهُ! فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاء وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَعُولُ: يَا رَبِّ، وَإِيَةٍ: مَا خُلُقُهُ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا \_، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاء وَيَكْتُبُ الْمَلَك، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ فَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً...، وَفِيهَا: وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ، ثُمَّ تُطُوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا.

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفً اللَّهُمَّ مُصَرِّفً اللَّهُمَّ مَصَرِّفً اللَّهُمَّ مُصَرِّفً اللَّهُمَّ مُصَرِّفً اللَّهُمُ مَصَرِّفً اللَّهُمَّ مُصَرِّفًا عَلَى طَاعَتِكَ.

## بَابُّ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ \*

١٣٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (١) ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (٢) ، مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (١) ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (٢) كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء ؟ - وَفِي كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء ؟ - وَفِي رَوَايَةٍ : حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا ؟ - ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

#### بَابُ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ \*

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الل

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ (١٤)!...



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا عَلَى هَلِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَيُشَرِّكَانِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: أَظْفَالِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ.

## يتناب المفم

# بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ، وَظُهُودِ الْجَهْلِ

السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَقِلَ) الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ ـ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَقِلَ) الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ ـ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، (وَيَقِلَ)(۱) الرِّجَالُ، (وَيَكْثُرَ)(۲) النِّمَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

١٣١٢ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيُكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: يَا رَبُعْبَ ضُ الْعِلْمُ ، وَيُكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، (وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ)...

#### بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ؟

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُووسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ)، فَضَلُوا وَأَضَلُوا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَذْهَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وتَبْقَى.

## بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٣١٤ - عَنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى أَحَدٍ ؟ أَنَ كَذَبَ عَلَيً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ عَلَيً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١).
النَّارِ (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اللهِ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمْرٍ عَمْرٍ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ)، وَمَنْ كَذَبَ...



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

#### كِتَابُ الدُّعَاءِ

### بَابٌ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ \*

١٣١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ وَايَةً، قَالَ: لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا،
 مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُ الْوَتْرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

### بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

١٣١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»

١٣١٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى هَ النَّبِي عَنِ النَّبِي اللّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَابَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي، وَهَزْلِي \_ وَفِي أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَابَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي، وَهَزْلِي \_ وَفِي أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَاللّهُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمَا أَعْرَدُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَنْ تُضِلِّنِي؛ أَنْتَ الْحَيُّ ...

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،

١٣١٨ - عَنْ أَنَسِ رَهِمْ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: اللَّهُمَّ وَرَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلثَّادِ ﴾ (١).

## بَابُ دُعَاءِ اللهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ\*

١٣١٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ ثَلَاثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأُووا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا؛ لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَا هَؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ؛ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ). قَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاء وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ، فَرَأَوُا السَّمَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ، حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ (عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ دَعَا بِهَا فِيهِ.

وَبَيْنَ نَفْسِهَا) .، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ وَجْهِكَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاء وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً. فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً. فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزً، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله! فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله! وَلَا تَسْتَهْذِئُ فَلَتُ اللهِ وَلَا تَسْتَهْذِئُ بِكَ؛ فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَسْتَهْذِئُ بِي اللهِ وَلَا تَسْتَهْزِئُ بِكَ؛ فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَسْتَهْذِئُ بِي الْفَلْتُ ذَلِكَ الْبَقِي وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَسْتَهْذِئُ بِي اللهِ فَكُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلَا تَسْتَهْزِئُ بِكَ؛ فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلَا تَسْتَهْذِئُ فَي الله وَلَا تَسْتَهْزِئُ بَعْ الله وَلَا تَسْتَهْزِئُ فَا فَخُذْ. فَقَالَ: الله وَلَا تَسْتَهْزِئُ فَى إِلَى الْبَقِي وَالله الله وَلَا تَسْتَهْزِئُ فَلَ أَعْرَاهُ وَلَا تَسْتَهُ وَجُهِكَ فَافْرُجُ مَا بَقِيَ. فَقَرَجَ الله وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ الله الله الله عَنِي كَانَ يَقُولُ - وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَلِيمُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَلِيمُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَلِيمُ (اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُ اللهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْمِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْمِ.

#### بَابُ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلَ

١٣٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ دَمَوْتُ، وَقَدْ دَمَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي! فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّمَاء.

# بَابُّ: لِيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

١٣٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، (ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ)، وَلَكُونَ لَهُ أَنْ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ الْمُكْرِةَ لَهُ.

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيكَةِ \*

الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ ضِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

#### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

١٣٢٤ - عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي بَطْنِهِ -، فَقَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ؛ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا حَيْرًا.

إِلَّا التُّرَابَ)، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. (ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُثْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ).



## كِتَابُ الذُّكْرِ

#### بَابٌ فَضُلِ ذِكْرِ اللهِ ﷺ

١٣٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي (١)، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُ عَرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً (٢).

١٣٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً (٣) يَطُونُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ (تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ)(٤)، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى يَذْكُرُونَ اللهَ (تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ)(٤)، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ -: (مَا يَقُولُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ -: (مَا يَقُولُ عِبَادِي؟)(٥) قَالُوا: يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ (٢)، وَيَحْمَدُونَكَ، (وَيُمَجِّدُونَكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا دَعَانِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ﴿ وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيقةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِعِثْلِهَا مَغْفِرَةً.

<sup>(</sup>٣) ولِمُسْلِم: سَيَّارَةً نُضُلًا.

<sup>(</sup>٤) ولِمُسْلِم: قَعَلُوا مَعَهُمْ.

 <sup>(</sup>٥) ولِمُسْلِمٌ: فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِئُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ ﷺ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -:
 مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمِ: وَيُهَلِّلُونَكَ.

فَيَقُولُ: هَلْ رَأُوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأُوْكَ. فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا). فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا). فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا عَيْقُولُونَ: لَوْ أَنْهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَعُمْ يَتَعَوَّذُونَ؟ فِيقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا وَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا وَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا وَرَأُوهًا فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا وَرَأُوهًا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا وَرَأُوهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهُا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهُا فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ لِهُمْ فَلَانً لَيْسَ مِنْهُمْ الْمُلَاكِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ الْمُلَاكُةِ لَا يَسْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

# بَابُ قُولٍ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ\*

١٣٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

## بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

١٣٢٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ مُنَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ (خَيْبَرَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ)، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ:

<sup>(</sup>١) ولِمُسْلِمِ: قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا.

اللهُ أَكْبَرُ، (اللهُ أَكْبَرُ)، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا (وَفِي إِنْفُسِكُمْ؛ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا (وَفِي رِوَايَةٍ: بَصِيرًا) قَرِيبًا، وَهُو مَعَكُمْ (۱). وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلّا بِاللهِ. فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ. فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ. (قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:) أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزٍ مِنْ كُنْوٍ مِنْ كُنُودٍ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ (فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي). قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا،
 وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا).

# بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

١٣٢٩ عَنْ عَلِيٍّ هَهِ: أَنَّ فَاطِمَةَ هَا شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى سَبْعٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوجَدَتْ عَائِشَةَ الرَّحَا، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ الْخُومَ، فَقَالَ: عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ اللَّهِ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَمَبْتُ لِأَقُومَ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: أَلَا أَعَلَّمُكُمَا خَبْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اللَّهُ وَقَالَ: أَلَا أَعَدْتُهُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَلَا تُكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؛ فَهُو خَيْرً لَكُمَا وَثَلَاثِينَ؛ فَهُو خَيْرً لَكُمَا وَثَلَاثِينَ؛ فَهُو خَيْرً لَكُمَا مِنْ خَاوِم. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيَّ: فَمَا تَرَكْتُهَا بعدُ. قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ اللَّيْلِ.

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

١٣٣٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِذَا النَّبِيُ ﷺ : إِذَا النَّبِيُ النَّبَ مَضْجَعَكَ (١) فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ -، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَأَلْبَكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصَبْتَ مَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُمَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: وَرَسُولِكَ، وَنَبِيِّكَ النَّذِي أَنْتُكَ بِكِتَابِكَ النَّذِي أَنْتُكَ وَالْتَهِ فَلَا اللَّهُمُ السُلْمَةَ الْمُنْتَ وَلَا الْمُنْتَ وَلَا الْمُنْتَلِقَ الْمُنْتَ وَلَا الْمُنْ الْم

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ...).

## بَابُ السُّؤَالِ بِأُسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإسْتِعَاذَةِ بِهَا

١٣٣١ ـ (عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِٰهِ) (٢) ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ (مِنَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ مَضْجَعَهُ (مِنَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ﴿ بِنَحُوهِ.

### بَابُ التُّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ \*

١٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهَهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أُوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (١)؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ (٢)، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي (٣) وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ (١) نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (٥).

# بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ\*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم.

١٣٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُو رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم مِاثَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِاثَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنَّهُ مِاثَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتُ عَنَّهُ مِاثَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتَ عَنِّهُ مِاثَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتَ عَنَّهُ مِاثَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَلْيُسَمِّ اللهَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَحْيَيْتَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَبِي اللهِ: مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ (رَقَبَةً)(١) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

١٣٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: مُنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: مُنْ قَالَ: مُنْ قَالَ: مُنْ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ مُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (٢).

## بَابُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحِدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا؛ ضَحِكَ الشَّيْطَانُ) (٣).

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ)(1).

١٣٣٧ - عَنْ أَنَسٍ رَهُ اللَّهُ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَاذٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيدٌ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي دِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِاثَةَ مَرَّةٍ؟
 لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةً هُذ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الرَّجُلُ مَرْكُومٌ.

فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَمَّتَ هَذَا، وَلَمْ تُحْمَدِ اللهُ (١). هَذَا، وَلَمْ تَحْمَدِ اللهُ (١).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ.

#### كِتَابُ التَّمَوُّذِ

# بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ

١٣٣٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِّنَا النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِيْنَةِ الْغِنَى، عَذَابِ النَّارِ، وَفِيْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِيْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِيْنَةِ الْغَنْمِ، وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ وَشَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ وَشَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَى (وَفِي رِوَايَةٍ: قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى (وَفِي رِوَايَةٍ: قَلْبِي) بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

### بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

١٣٣٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ...، وَضَلَع الدَّيْنِ، وَخَلَبَةِ الرِّجَالِ).

#### بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

١٣٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ، (١) زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ .

(وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ...).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَشُكُّ أَنِّي...

#### كِتَابُ التَّوْبَةِ

# بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

١٣٤١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴿ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## بَابُ فَرَحِ اللهِ تَعَالَى بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ<sup>\*</sup>

١٣٤٢ ـ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ: (قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى خُنُوبَهُ خُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ خُنُوبَهُ كُذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ كُذُبابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ كُذُبابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ مَهْ كَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ كَذُبابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ مَهْ كَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَلّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوْضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ "، حَتَّى إِذَا اشْتَذَ عَلَيْهِ (الْحَرُّ قَ)الْعَطَشُ (أَوْ مَا شَاءَ اللهُ) قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي ").

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِاثَةَ مَرَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَطَلَبَهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ.

### فَرَجَعَ (١) فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ(٢).

## وَفِي حَدِيثِ أَنسِ ظَلْهُ بِنَحْوِهِ (مُخْتَصَرًا) (٣).

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ وَإِنْ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُوا ﴾

١٣٤٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ -، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ صَلَيْهِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ (٤)، قَالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلُّفَ عَنْهَا؛ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا، وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِلِهِ لِيَمُوتَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِئَةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّك! أَخْطَأُ مِنْ شِئَةِ الْفَرَحِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: غَزًا غَزْوَةً تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ.

وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ (١)، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ ـ يُريدُ الدِّيوَانَ \_. قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثُّمَارُ وَالظِّلَالُ(٢)، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَاذِي شَيْئًا (وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيس فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيس)، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ (بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ)، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَجِلَ فَأُدْرِكَهُمْ \_ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ \_ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ! فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِنْسَ مَا قُلْتَ! وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 كُنْ أَبَا خَيْنَمَةَ. فَإِذَا هُو أَبُو خَيْنَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ.
 الْمُنَافِقُونَ.

أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِب، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا؛ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ (فِيهِ كَذِبٌ)، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ. وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحّى -، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ! فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟ فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُذْرِ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ. فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً، فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ! قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَكَ. فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ: رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ،

فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيع الْعَمْرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ). فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأْسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِيَ أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ (١)، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكُنْتُ كَاتِبًا، فَقَرَأْتُهُ.

أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ! فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ (١) إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ. قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ! فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ! أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ.

سَاع مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ! قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ. فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾ ، فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيهِ ﷺ حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً مُحْسِنَةً فِي مِنَ اللَّيْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمُّ سَلَمَةً! تِيبَ عَلَى شَأْنِي، مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمَّ سَلَمَةً! تِيبَ عَلَى شَأْنِي، مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمَّ سَلَمَةً! تِيبَ عَلَى كَعْبِ. قَالَ: إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ كَعْبٍ. قَالَ: إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّانُ مَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ).

### بَابُ تَوْبَةٍ مَنْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ۗ

١٣٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ مَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ (١)، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، فَعَمَلَ يَسْأَلُ (٢)، فَقَالَ رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، فَعَمَلَ يَسْأَلُ (٢)، فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ، فَجَمَلَ يَسْأَلُ (٢)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا (٣). فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِاثَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ:
 نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهُ، فَاعْبُدِ اللهُ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ، حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ...

فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ(١)، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ(٢): قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ(٢): قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيْرٍ؛ فَغُفِرَ لَهُ.

## بَابُّ: إِنَّ رَخَمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي

١٣٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ الْخَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

### بَابُّ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

١٣٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: جَعَلَ - وَفِي رِوَايَةٍ: خَلَقَ - اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ (٣)، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا (٤)، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (٥). وَفِي الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (٥). وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْسَنْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّادِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا، مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ! وَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ! فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: الْمَلْك.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَلَيْهِ: كُلُّ رَحْمَةٍ طِيَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَيُسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٦) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ.

# بَابُّ: اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِه مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا \*

١٣٤٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ الْحَدَّتُ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتُهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحُهُ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحُهُ. فَقَالَ: طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحُهُ. فَقَالَ: لَلَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا.

# بَابُ: لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ\*

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِّهِ: بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ)؛ فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، (وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا).

### بَابِّ: مَا أَحَدُّ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ ﷺ

١٣٤٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدُّ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ؛ (٢) يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مِنْ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا، وَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَيُعْطِيهِمْ.

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّهُ

١٣٥٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ؛ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَيْءَ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ؛ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

• وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْهُ: وَلَا أَحَدَ<sup>(١)</sup> أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللهِ؛ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup> بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ؛ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ عِلْهَا: لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

١٣٥١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَخَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ (٣).

## بَابُ سَتْرِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: شَخْصَ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ الْكِتَابَ وَ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ أَشَدُ غَيْرًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الْأَشْهَادُ)(١): ﴿ هَا ثُولاً هِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿

#### بَابُ سِعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ تَعَالَى \*

١٣٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَمُ مَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ! الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ! فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ لَهُ.

(وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ صَلَّى : كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ...).

#### بَابُ مَنْ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ \*

الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَبْدِي أَنَّ عَبْدِي أَنَّ عَبْدِي أَنَّ عَبْدِي أَنَّ عَبْدِي أَنَّ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! أَذْنَبَ فَقُرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! أَذْنَبَ فَقُرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي (- ثَلَاثًا -)، فَلْيَعْمَلُ مَا شَاء.

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾\* ١٣٥٥ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ظَلْهُ، قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ.

فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. (قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ). قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ. (۱) قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أَوْ قَالَ: حَدَّكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ اللهُ الله

#### كِتَابُ الْمُنَافِقِينَ

#### بَابُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾

١٣٥٦ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ضَيْهِ، قَالَ: (كُنْتُ مَعَ عَمِّي) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَر أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ \_ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَىِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ حَوْلِهِ -، وَلَثِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ (لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي) لِلنَّبِيِّ ﷺ، (فَدَعَانِي)، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ)، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ (وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ عِينَ وَصَدَّقَهُمْ)، فَأْصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، (وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾)، (وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ). وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. وقَوْلُهُ: ﴿خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾، قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

بَابُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ \*

١٣٥٧ - عَنْ أَنْسِ رَهِينه، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ (١) (نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ بَنِي النَّجَّارِ.

وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنّبِي عَلَيْ الله فَعَادَ نَصْرَانِيًا، (فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ)(١)، فَأَمَاتَهُ الله فَدَفَنُوه فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْض (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِه لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا، فَأَلْقَوْه ) فَحَفَرُوا لَه (فَأَعْمَقُوا)، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْض (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِه ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ الْأَرْض ، (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِه ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ الْأَرْض ، فَأَلْقَوْه .) فَحَفَرُوا لَه ، (وَأَعْمَقُوا لَه فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا)، فَأَلْقَوْه .) فَعَفَرُوا لَه ، (وَأَعْمَقُوا لَه فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا)، فَأَلْقَوْه .

#### بَابٌ قِلَّةٍ مَنْ آمَنَ مِنَ الْيَهُودِ \*

١٣٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ.



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَانْظَلَقَ هَارِبًا، حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَرَفَعُوهُ؛ قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ! فَأَعْجِبُوا بِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ فِيهِمْ.

#### كِتَابُ الْقِيَامَةِ

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ }

الله الله الله عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ الله الله عَلَى الله عَبْرُ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَر (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَنْهَارَ) عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَر (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَنْهَارَ) عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَر الْفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَنْهَارَ) عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَر الْفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَنْهَارَ) عَلَى إِصْبَع، وَالشَّبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع، وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَهُزُّهُنَ ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَجُّبًا وَ- تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَوَا اللهِ عَلَى الْمَلِكُ. وَمَا قَدُرُوا اللهِ عَلَى الْمَلِكُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي وَايَةٍ: مُنَّ مَدُوا اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي وَاللهَ مَقَ وَالسَّمَونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي السَّمَونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي السَّمَونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي السَّمَونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي اللهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْجِبَالَ. بَدَلَ: وَالْمَاءَ وَالثَّرَى.

١٣٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللهُ الله

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْ عِنْحُوهِ، بِدُونِ: أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ (١).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَطْوِي اللهُ ﴿ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟.
 الْمَلِك، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟.

# بَابٌ صِفَةِ أَرْضِ الْمَحْشَرِ\*

١٣٦١ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَيْ اللهِ عَنْ النَّبِيَ عَنْ النَّبِيَ عَلَى الْوَيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ، لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ.

#### بَابُ: كَيْفَ الْحَشْرُ؟

المجاد عنْ عَائِشَةَ عَيْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ؟ فَقَالَ: الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَالِقِ نَعُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى نَعُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ.

١٣٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَلَيْه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَنْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِعُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِعُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا،

وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْخُذُ اللهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ ـ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ـ أَنَا الْمَلِكُ! حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي كَيْبُسُطُهَا ـ أَنَا الْمَلِكُ! حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَا يُعْوَلُ اللهِ عَلَىٰ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَا لَهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُحْتَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾

١٣٦٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: ٱليُّسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي لَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟.

بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ١ لِيَوْم عَظِيمٍ ﴾

النَّاسُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ (١).

# بَابُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَأَفْنَدُواْ بِهِ ، \*

١٣٦٦ - عَنْ أَنْسِ هَ يَرْفَعُهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ -: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ عَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (٢) فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي (٣)، فَأَبِيتَ إِلَّا الشَّرْكَ!.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ ﷺ: تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ - قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْدِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلُ الَّذِي تُحُتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ -، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى مُعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَلَابْتَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَدْخِلَكَ النَّارَ.

#### كِتَابُ الْجَنَّةِ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخَلُوقَةٌ

١٣٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدٌ كَوْكَبٍ وَسَاءَةً (١)، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْحُورِ وَايَةٍ: وَلَا تَحَاسُدَ)، لِكُلِّ المُرِيْ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْحُورِ الْعِينِ)، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ (١)، الْمِينِ مَنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ (١)، يُسَلِّمُ مُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُفُونَ - وَفِي يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُفُونَ - وَفِي يُوايَةٍ: لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ - آنِيَتُهُمُ النَّهَبُ وَالْفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ وَالْفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَاحِدٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ: سِتُونَ ذِرَامًا فِي السَّمَاءِ (١٠). خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (٣)، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ: سِتُونَ ذِرَامًا فِي السَّمَاءِ (١٠).

#### بَابٌ: أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ آدَمَ \*

١٣٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﷺ: قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ. قَالَ: جُشَاء وَرَشْعٌ كَرَشْعِ الْمُسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالتَّحْبِيرَ ـ كَمَا يُلْهَمُونَ التَّفْسَ.

النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُك، وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِك. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَاتَلَ (١) أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ (٢).

# بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

١٣٦٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

### بَابٌ تَفَاضُلِ أَهَلِ الجَنَّةِ\*

١٣٧٠ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَعَرَاءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَعَرَاءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَلْكَ مَنَاذِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

# بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً. كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَيْقِهُ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَيْقٍ إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ اللَّهِ الْمَهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ. قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

١٣٧٢ ـ (عَنْ أَنْسِ رَفِيْهِ:، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام رَفِيْهِ: بِقُدُوم رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي أَرْض يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ۚ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٍّ: فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: **أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ** آيِفًا. قَالَ: جِبْرِيلُ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَرَأ هَــــذِهِ الْآيَــةَ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ، أمَّـــا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ)، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، (وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: أَرَّأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ.

فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا، وَابْنُ شَرِّنَا. وَانْتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَيْلَكُمْ! التَّقُوا اللهَ؛ فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًا، وَأَنِي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ؛ فَأَسْلِمُوا. قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ. وَفِيهَا: فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا الله! فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! إِنَّكُمْ سَلَام، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا الله! فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ. فَقَالُوا: كَذَبْتَ! فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ. فَقَالُوا: كَذَبْتَ! فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ)(١).

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَلَىٰ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةٌ كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ : أَينْفَعُكَ شَيْء إِنْ حَدَّثْتُك؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَى . فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلْ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ. قَالَ: فَمَنْ أُوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةٌ؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة؟ قَالَ: زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ. قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ قَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا. قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ ! قَالَ: يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُك؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذْنَيَّ. قَالَ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنْنَا بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَلْهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ سَأَلَني هَذَا عَن الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ.

#### بَابُ: ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾

الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ.
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظِيْهُ: (وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ﴾).

#### بَابُ: ﴿ وُرُ مُقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ هَهْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا اللهِ سَتُونَ مِيلًا (وَفِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا)، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ.

# بَابُ: حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ\*

۱۳۷٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: (حُجِبَتِ)(٢) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، (وَحُجِبَتِ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

# بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ\*

١٣٧٦ \_ عَنْ أُسَامَةَ وَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ ٱلأَرْضُ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: خُفَّتِ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

وَفِي حَدِيثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ الطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء (١).
 أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ]، وَاطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء (١).

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (٢)، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ (٣) مُسْتَكْبِرٍ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ امْرَأْتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةً؟ فَقَالَ: جِنْتُ مِنْ عِنْدِ مُلَانَةً؟ فَقَالَ: جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِنْدِ فُلَانَةً؟ فَقَالَ: جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاء.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنْ اللَّهِ مَدْفُومٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: زَنِيمٍ.

# كِتَابُ النَّارِ

# بَابٌ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

(١٣٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: نَارُكُمْ (١ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً! جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

# بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا \*

١٣٧٩ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ (٢) يَغْلِي الْمِرْجَلُ (وَالْقُمْقُمُ) (٣)(٤).

١٣٨٠ - عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ؛ هُوَ فَيغْضَبُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ؛ هُوَ فَيغْضَبُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ؛ هُوَ فَي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَادٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهَا: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ رَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾

الْبَارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّالِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (۱)؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (۱)؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا أَعَدُّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تُمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَدَمَهُ -، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَلَى مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْبَارُ مَنْ يَشَاءُ الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَلَى يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَلَى يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَلَى لُنَادِ مِنْ مَرْدِكِ ، فَلَاقُونَ فِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿ وَمَلْ مِن مَرْدِكِ ، فَلَاقًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَالَةً وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُقُولُ: فِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿ وَمَلْ مِن مَرِيدٍ ﴾ ، فَلَاقًا ) .

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# بَابُ مَا بَيْن مَنْكِبَيِ الكَافِرِ فِي النَّارِ \*

١٣٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُسْرِعِ (٣). الْكَافِرِ (٢) مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ (٣).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَخِرَّتُهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَجَزُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّادِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ضِرْسُ الْكَافِرِ - أَوْ نَابُ الْكَافِرِ - مِثْلُ أُحْدٍ، وَخِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ.

### كِتَابُ الْفِتَنِ

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ عِنْ ﴿ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ﴾ بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ

١٣٨٣ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﴿ النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ ا

(وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِيْ : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ - وَفِي رِوَايَةٍ : يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ ؛ لِكَيْ يُصَلِّينَ -، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْأَخِرَةِ).

# بَابٌ نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ\*

١٣٨٤ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ﴿ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَطُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: لَا. قَالَ:) إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفَتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: خَرَجَ.

# بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُّوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

1٣٨٥ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَلْهُ كَمَا أَنَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَ اللهِ كَمُ عَنِ الْفِئْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: قِلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ قَالَ. قَالَ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ: (١) وَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّوْمُ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوْمُ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ هَذِهِ أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ هَنِهُا بَابٌ مُعْلَقٌ. قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَكُسِرَ لَمْ يُعْلَقُ أَبِدًا كُسِرَ لَمْ يُعْلَقُ أَبِدًا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ! قَالَ: فَعَلَى الْمَسْرُوقِ: سَلْهُ! قَالَ: فَعَلَى الْمَسْرُوقِ: سَلْهُ! قَالَ: فَعَلَى أَنَى حَدَّئُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (٣). فَسَالَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ وَذِكَ أَنِّي حَدَّثُنُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (٣).

# بَابٌ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ \*

١٣٨٦ \_ عَنْ حُذَيْفَةً صَلَّهُ، قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلَيْ خُطْبَةً مَا تَرَكَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَنَفْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ؟! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ؛ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِنْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، والْأَخْرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا، كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. وَفِيهَا: وَحَدَّثُتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ.

فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ الرَّجُلُ إِذَا جَهِلَهُ أَنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ (٢).

١٣٨٧ - (عَنْ عُمَرَ رَهِ مُعَلَّقًا) قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَاذِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّادِ مَنَاذِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (٣).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

١٣٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ): أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا -، - يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (١٠).

(١) وَلِمُسْلِم: حَفِظُهُ مَنْ حَفِظُهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلَاهِ.

(٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ
 شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِي كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَحُدُّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَعُدُّ اللهِ عَنْ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَعُدُّ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَعُدُّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ وَيَالِحُ السَّيْفِ، مِنْهَا صِفَالٌ وَمِنْهَا كِبَالًا. قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُظُ كُلُّهُمْ غَيْرِي.

(٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ ظَيْنِهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

(٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ سَالِمٌ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِللَّهِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِللَّهِيرَةِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .. قَالَ: وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا! قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا! قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

#### بَابٌ هَلَاكِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ \*

١٣٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: (إِذَا) هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَبُّكُهُ (١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلْمَ النَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،

١٣٩٠ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَفَارِسَ وَالرُّوم؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِك؟).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُّفَهَاءً»

١٣٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُهْلِكُ النَّاسَ هَنَزَلُوهُمْ. هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ.

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ اللهُ ﷺ
 لَهُ: ﴿ وَقَنْلَتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْ وَقَنَنَكَ فُنُونًا ﴾.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَغَنْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ).

### بَابُّ: تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم

المُعَادَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي (١)، وَمَنْ يُشْرِفُ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدُ بِهِ (٢).

#### بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

١٣٩٣ ـ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ هَا الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (٣). قُلْتُ: يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (٣). قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ اللّهَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلّ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: يَعْمِدُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاء. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهُمٌ فَيَقُلْنَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهُمٌ فَيَقُتُنْ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهُمٌ فَيَقُنُونَ عِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا.

يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

#### بَابُّ: تَقُتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ \*

١٣٩٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِ اللهِ مَالَ ( فِي ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ -: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ) النَّبِيُّ ﷺ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، (يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ) (١٠).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةً ،

١٣٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَلَ فِثَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَلَ فِثَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (٢).

#### بَابُ ذِكْرِ كَذَابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا \*

الله عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللّٰهِ الْحَبْرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبُو قَتَادَةً \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ
 تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَهِم: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ؛ فَاحْذَرُوهُمْ.

إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ، بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ، وَبِالْآخَرِ السُّفْرَةَ. فَفَعَلْتُ. فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْن).

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزَّبَيْرِ وَ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، ابْنَ النَّطَاقَيْنِ! فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟...، فَكَانَ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا وَالْإِلَهِ! تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا)().

## بَابُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

# ١٣٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَوْفَلِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَّا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لِنْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لِنْ كُنْتُ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ، أَمَا وَاللهِ لَأَمَّةُ اللهِ وَقَوْلُهُ، أَنْتَ مَا عَلِمْتُ مَوْرِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَا لَا لَمُ وَلَّهُ لَكُمْ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ، فَأَلْنِ لَعَنْ جِذْمِهِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ لَهُ بُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ، فَأَلْنِ لَعْ مَنْ يَسْحَبُنِي فِعُرُودِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهُ مَنْ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ وَقَوْلُهُ، وَأَلْهُ مَنْ اللهِ وَقَوْلُهُ مَنْ يَسْحَبُنِي بِعُرُودِي. أَيْ اللهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ مَنْ اللهُ وَقَالَتُ يَتُودُ فَى اللهَ وَاللهِ وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ يَسْحَبُنِي بِعُرُونِي. فَقَالَ: وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالل

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ(١) فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ إ(٢).

بَابٌ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ \*

١٣٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

# بَابُ تَغْبِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُغْبَدَ الْأَوْثَانُ

١٣٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا ذَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

#### بَابُ فِتْنَةِ كُنْزِ الفُرَاتِ\*

الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُوشِكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## بَابُ قِتَالِ التُّرَكِ

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَ بِهِ اللَّيْنُ إِلَّا الْبَلَاء.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَب، يَقْتَنِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو.

وَفِي حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ عَلَيْهِ: فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَثِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَ بِهِ كُلِّهِ. قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ.

الْأَعَاجِمِ): صِغَارَ الْأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ(١).

بَابٌ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ \*

السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

#### بَابٌ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ \*

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّامِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ (٢).

- (وَفِي حَدِيثِ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِّه: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا).
- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
   يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ).

#### بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ<sup>(٣)</sup> وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءُهُ الْيَهُودِيُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادٍ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالشَّجَرُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: إِلَّا الْغَرْقَدَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

# بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُّمُّ الْبَيْتَ\*

الْكَعْبَة، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ (''. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَعْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَة، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَقِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَقِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ('').

#### بَابُ هَدُمِ الْكَغْبَةِ

الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّالًا عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَلُهُ اللَّهُ عَجَرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرُوَاهُ بِلَفْظِ: عَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ! فَقَالَ: الْعَجَبُ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّنِي يَوُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي فَرُنْ وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، إِنَّ الطَّرِيقَ فَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ! قَالَ: نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ وَلَمَّا: سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا حُدَّةٌ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ. قَالَ يُوسُفُ بُنُ مَاهَكَ: وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَئِذِ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: أَمَا وَاللهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ.

# بَابُ مَنْعِ أَهُلِ الذِّمَّةِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ \*

الذَّمّة؛ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِهِمْ) اللّهُ وَكَيْفَ رَسُولِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ وَلَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَنْ فَيشُدُّ اللهُ وَلَى قُلُوبَ أَهْلِ النَّامَةِ؛ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ) (١).

# بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

١٤٠٨ عنْ حُذَيْفَةَ وَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ وَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ أَثْرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ، فَيَبْقَى أَثُرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ أَثْرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُواهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَنَ الْمَجْلِ، فَيُطْلَقُ أَنْ النَّاسُ وَحَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَنَّ فَيُعَالُ الْمَجْلِ، وَمَا أَعْوَلُهُ مَنْ اللَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ النَّاسُ وَيَهِ مَنْ عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمَانَة ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلُهُ، وَمَا أَظْرَفَهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلُهُ، وَمَا أَظْرَفَهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ مَوْقُوفًا: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ.
 قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ. ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ
 أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّوم.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ.

خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ؛ لَثِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

#### بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالِ

١٤٠٩ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَهِٰ اللهُ عَلَى: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: (') مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: (') مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ وَنَهَرَ مَاءٍ ('). قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِك.

الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَتْ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ عَيْدٍ.

النّبِيِّ عَنْ الْبَنِ عُمَرَ عَنْ الْبِنِ عُمَرَ الْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَنْ مَعَ النّبِيِّ عَنْ وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عَنْدَ أُطْمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أُطْمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ عَنْدَ أُطْمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرُ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النّبِيُ عَنِي ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ النّبِي عَنِي اللهِ عَنْظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِيِّينَ. فَقَالَ رَسُولُ الْأُمِيِّينَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَيْ بُنَيٍّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْأَنْهَارَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ وَهُونُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ
 طُرُقِ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: آمَنْتُ بِاللهِ (١) وَرُسُلِهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَاذَا تَرَى ؟(١) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ (٣). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرَبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَأْتِيَانِ النَّحْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا (رَمْزَةً) - وَفِي رِوَايَةٍ: زَمْزَمَةٌ -، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ! وَهُوَ اسْمُهُ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ تَرَكَتُهُ بَيَّنَ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ اللهِ عَلَيْ وَكَاذِبًا، أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِّمٍ مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ ﷺ حَتَّى يَمُوتَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ. ثَلَاثًا).

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ رَفِي : مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْهِ: كَافِرٌ (١).

(٢) عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِ اللّهِ عَنْ كُذَيْفَةَ رَهُ اللّهِ عَنْ كُذَهُ اللّهِ عَنْ كُذَهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ كُذَهَا النّالُ فَمَا اللّهِ عَلَيْهُ النّالُ النّالُ فَمَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلْمٌ اللّهُ عَلْمٌ اللّهُ ا

# بَابُ نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ

الْذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ لَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (٥)، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (٥)، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ (٢)، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ يَقُولُ أَحَدٌ (٢)، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ يَقُولُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِم.

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ هُ إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ: كَافِرٌ. يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ: كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي دِوَايَةٍ: لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا تَهْلِكُوا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلَيُغَمِّضْ، ثُمَّ لَيُطَأَطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَنُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ.

أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ فَبْلَ مَوْتِهِ: وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ مَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا لَ بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ لَا: بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ.

#### بَابُ قُرْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ \*

الله عَنْ أَنَسِ وَ الله عَلَهُ ، قَالَ: مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ - وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (٢) - ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

١٤١٧ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ، فَيَقُولُ: إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ.

## بَابٌ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَمَّكُمْ؟.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ: أَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَسُنَّةِ نَبِيْكُمْ ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: مَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ؟ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً،
 ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً...

أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿لَا يَنْفُ نَفْسًا إِينَهُمْ لَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فَلَا إِينَهُمَا لَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فَلَا إِينَهُمَا نَلْا فَلَا إِينَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَعْبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحْتِهِ، فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَا يَطُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلَا يَسْقِي فِيهِ، (وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ إِلَى فِيهِ، فَلَا يَطْعَمُهَا).

1819 - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ، فَيُؤْذَنَ لَهَا، (وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا)، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا)، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَلَا يُقْبَلُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا كَاللهَ فَلَا يُولِكُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا كَالَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا لَكُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا كَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا لَكَا لَكُ اللَّهُ مَنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا لَلْكُ فَلِكُ عَلْمُ لَكُولِكُ فَلَا لَيْ فَيْ لِهُ لَكُولِكُ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهُ كُلُتُ ذَلِكُ وَلَولَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَلْكُولِهُ لَهُ لَعُلُكُ مَنْ مَعْرِبِهِ الْعَلِيمِ ﴾ وَالسَّمْسُ فَيْنِ لَلْهُ لَلْكُولُ لَوْلُولُ لَلْ فَلْلِكُ فَلَالْكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَوْلُ لَهُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَا لِعِيمِ لَهُ لَلْكُولُ لَلْلَالُكُولُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْهَا لَهُ لَلْكُولُ لِلْكُولِ لَلْكُولُكُ فَيْتُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْلِيلِهُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُ لَعْلَى لَا لَاللَّهُ لَهُ لَلْكُولِلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولِ لَلْكُولِكُ فَلَولَالْتُلُولُ لَكُولُكُولِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْلِلْكُ لَهُ لَلْكُولُ لَقُلُهُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَهُ لِلْكُولُ لَلْلِلْلَالُ لَعْلِلْلَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ

### بَابُ: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾

• ١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّكُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَاللَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: إِنَّ هَنِو تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ سَاجِلَةً، وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَبْثُ جِنْتِ. فَتَرْجِعُ، فَتَخِرُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَبْنًا، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا فَالْ مَنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَبْنًا، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا فَالْ مَنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَبْنًا، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ. فَتُطْسِعُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتُكْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ ﴿لَا يَنَهُا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ. قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ اللهَّ مِنَ اللهَ مَنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا اللهَ مَنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ(١)، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ \*

ا ۱٤۲۱ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْهُ خُلِقَ.

# كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

بَابُ: كَيْضَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا؟ 1877 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ الْذُقُ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا (١).

الْمُنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ(٢)، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ(٢)، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنْنُظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ(٢)، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنْنَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ جِيرَانٌ مِنَ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسُعِينَا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْم.

الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ)(٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً. قِيلَ: مَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَفَاقًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ الْهِلَالِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
 مَرَّتَيْن.

اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ،) قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُوم ثَلَاثَةَ أَيَّام حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله الله عَلَيْهُ: (أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ؛ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ خُبْزِ الشَّعِيرِ).
- (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَيْهِ: مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ).

# بَابُ حَدِيثِ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ؛ قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا وَجِلْدٌ حَسَنٌ؛ قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: الْإِبِلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ -. فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: الْإِبِلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ -. فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا؛ قَدْ قَذِرَنِي

النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَب، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ ۖ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِك، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلِ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِك، أَسْأَلُك بالَّذِي رَدَّ عَلَيْك بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، (وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي)، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَك، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُم، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك.

# بَابٌ قَوْلِ سَغْدٍ رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ \*\*

الْعَرَبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَقَاصٍ عَلَىٰ اللهِ لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَعْزُو (وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ

كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ: مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ! خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ).

#### بَابُ مَا يَبْقَى مَعَ الْمَيَّتِ\*

١٤٢٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

# بَابُ: لِيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

١٤٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (١). أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (١).

#### بَابٌ حِفْظِ اللِّسَانِ

الْعَبْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ اللهُ ا



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَالْمَغْرِبِ.

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

#### بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

ا ١٤٣١ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَهِ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

#### بَابٌ فَضْلِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾

المَّرَةُ اللَّهِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ الْاَلْمُ اللَّهِ الْلَّهِ الْمُدْرِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالَى اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالَّهُ الللّهُ الللّه

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأً: ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ يُودِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يُودِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يُتَعَلِّهُ اللهِ عَلَيْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!) إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُكَ يَتَقَالُهُا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ!) إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُكَ اللهُ الْقُرْآنِ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ يَنْحُوهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَهِهُ: قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: احْشُدُوا؛ فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُوْرَانِ. فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَقَرَأً: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْهُ: إِنَّ اللهَ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ ﴿قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَزَاءِ الْقُرْآنِ.
 أَحَـــُدُ ﴾ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.

النّبِيُ عَلَى سَرِيّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ وَأَلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، فَلَمَّا وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ وَأَلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكِرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِك؟ فَسَالُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ النَّيْ عَلَيْهُ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَهِ مُعَلَقًا: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى افْتَتَحَ بِ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورةً أُخْرَى افْتَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا! إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُلُ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُهَا. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُهَا. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُهَا. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُهَا. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُوكُومُ الْخَبَهُا. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُوهُ النَّيْ الْعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَا أَذُولُهُ الْمَا أَذُولُهُ الْمَا أَذُولُومُ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِيلُكَ الْمَلَادُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُؤْلِكُ الْمُثَلِّ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُنْ الْمُؤْلِكُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُلُكُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُلِلُ

# بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

١٤٣٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهِنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا طَيِّب، وَمَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثُلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوّ، وَمَثُلُ رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثُلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوّ، وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَطَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَطَعْمُهَا مُرَّ، وَطَعْمُهَا مُرَّ،

### بَابٌ فَضْلِ حِفْظِ الْقُرْآنِ

الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ)(١) مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ)(١) مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ(٢) وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ.

# بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

(قَالَ): (٣) بَيْنَمَا هُو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ (سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَوْبُوطَةٌ عِنْدَهُ) إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، فَشَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، فَشَكَتَ وَسَكَتَ الْفَرَسُ، فَقَرَأُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَشَكَتَ وَسَكَتَ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ النّهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ النّهُ يَحْيَى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، قَرَأُ مَا اجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: اقْرَأُ يَا ابْن حُضَيْرٍ، اقْرَأُ يَا ابْن حُضَيْرٍ، اقْرَأُ يَا ابْن حُضَيْرٍ، قَلَا الْفَلَةِ فِيهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا وَرُأْسِي، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا وَرُبُقِ مَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَتَلْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَتَدُري مِنْهُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا. قَالَ: وَتَدُرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لِلْكَ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا. قَالَ: وَتَدُرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لِللّهَ الْا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

١٤٣٧ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَتَتَعْتَعُ فِيهِ.

<sup>(</sup>٣) أمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهُ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ...

وَتَذْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَنَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا)، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ. تَنزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

### بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

١٤٣٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَى الْنَتَيْنِ:
 رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَة،
 نَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

### بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ صَاحِبِ الْإِبِلِ اللهُ عَقَلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (١).

الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُودٍ الرِّجَالِ مِنَ النَّعِيْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُودٍ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: بِعُقُلِهَا.

### بَابُ: مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

المع النّبِيّ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهُ سَمِعَ النّبِيّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَغَنّى. (وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَغَنّى اللّمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ).

# بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ

المَّذِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَاهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسَى (١) ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

الْمُزَنِيِّ هَا اللهِ بَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ مُعَاوِيةً لَهُ يَقْرَأً مُعَاوِيةً اللهُ وَقِي رِوَايَةٍ: قِرَاءَةً لَيْنَةً)، فَرَجَّعَ فِيها. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ سُورَةَ الْفَتْحِ (وَفِي رِوَايَةٍ: قِرَاءَةً لَيْنَةً)، فَرَجَّعَ فِيها. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفِّلٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفِّلٍ يَحْكِي النَّبِيِّ عَلِيْهُ. (فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ وَالَ: آ اَنْ ثَرْجِيعُهُ؟

### بَابٌ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟

اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: أُنْسِيتُهَا \_ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ!.

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا).

# بَابُ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ

الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَعَلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُنِيهَا! فَقَالَ لِي: أَرْسِلْهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ. فَقَرَأَ، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَرْسِلْهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ. فَقَرَأَ، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ. فَقَرَأُه، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ قَالَ لِي: اقْرَأْ. فَقَرَأُتُ، فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ قَالَ لِي: اقْرَأُ. فَقَرَأُهُ مَا تَيَسَرَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُ أَزَلُ عَلَى حَرْفٍ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (١٠).

# بَابٌ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

الْمَرَأُ عَلَيْ. قُالَ لِي النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَلَهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْكَ الْفُولَ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَخْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَام.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

شَهِيدًا ﴾، قَالَ: (حَسْبُكَ الْآنَ)(١). فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

# بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلْقُ

المعلا عن عَلْقَمَة ، قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ ، فَقَرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ مُسْعُودٍ ﴿ اللهُ مُسُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلُ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ! قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ . وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ .

# بَابٌ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ

الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَنْ جُنْدَبِ رَهِمِهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.

الدُّهُ النَّبِيَ الْنَبِيَ الْنِ مَسْعُودِ وَ اللهُ النَّبِيَ اللهُ النَّبِيَ اللهُ اللهُ اللهُ الْنَبِيَ اللهُ النَّبِيَ النَّبِيَ اللهُ اللهُ النَّبِيَ اللهُ اللهُ



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْرَفُ يَوْمًا. قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

# كِتَابُ التَّفْسِيرِ

#### سُورَةُ الْبَقَرَةِ

#### بَابُ: ﴿ وَقُولُواْ حِظَّةٌ ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَأَدْخُلُوا اللهِ ﷺ: قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَأَدْخُلُوا اللهِ ﷺ وَقُولُوا حِقَلَةٌ نَّنِوْ لَكُوْ خَطَيَكُمُ ﴾، فَبَدَّلُوا، فَدَخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتُواْ ٱلْبُونَ مِنْ أَبُوابِهِا ﴾

1801 - عَنِ الْبَرَاءِ وَهُ اللهُ مَذْ خُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فَجَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فُلُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَلَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَنكِنَ ٱلْبِرِ مَنِ ٱتَلَقَلُ وَلَيْسَ الْبِرُ مِنَ اللّهَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

### بَابٌ: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْذِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِّهِ ﴾

١٤٥٢ ـ (عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 قَالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ ـ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ آوَ تُحْفُوهُ﴾،
 قَالَ: نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا)(١).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى: \_

# سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

#### بَابُ: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ غُكَمَنَ ﴾

الآية: الآية الآية الآية هذه الآية الآية: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَذِهِ الْآية: وَهُو اللهِ عَلَيْهُ الْكِلَابِ وَأَخُو مُتَشَيِهِا أَنَّ فَأَمَّا اللهِ عَلَيْهُ الْكِلَابِ وَأَخُو مُتَشَيِها أَنَّ فَأَمَّا الْكِلَابِ وَأَخُو مُتَشَيِها أَنَّ فَأَمَّا الْكِلَابِ وَأَخُو مُتَشَيِها أَنَّ فَأَمَّا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّ

يُكَلِّفُ اللهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾...

<sup>﴿</sup> لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي الشَّيِحُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُمَاسِبُكُم بِهِ اللهُ فَيَمْ فَيَدِهُ لِمِن يَشَاءُ وَيُعَبَّرُ مِن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى حَلِّى شَعْ وَيَدِهُ فَ قَالُوا: عَلَى الرُّكِ، فَقَالُوا: عَلَى الرُّكِ، فَقَالُوا: عَلَى الرُّكِ، فَقَالُوا: عَلَى الرُّكِ، فَقَالُوا: عَلَى السُّكِة وَللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرُّكِ، وَالطَّدَقَة، وَالله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### بَابُ: ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ ﴾

1808 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

1400 ـ (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ـ: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ـ: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنَّ أَنْ يُومَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ وَيَقَيْ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَلَهِ بَعَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا وَأَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا شَالَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِثْمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ لَكَ حَتَّى قَوْلِهِ: ﴿يَقُرَحُونَ بِمَا أَوْتُوا أَنْ لَكِتَبَ كَ كَنَاكُ خَتَى قَوْلِهِ: ﴿يَقُرَحُونَ بِمَا أَوْلُوا أَنْ فَعْلُوا ﴾.

### شُورَةُ النِّسَاءِ

# بَابٌ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْكَى ﴾

الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَانَهُ مَا أَنَّهُ مَا أَلَ عَائِشَةً ﴿ وَإِنَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَانَهُ مَا لَكُ مُ الْمَتِيمَةُ تَكُونُ لَهُ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ - وَفِي رَوَايَةٍ: وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا -، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَيَّانَ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّيَةُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَرَبْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾، وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُهُ يَعْلَى اللهِ فِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لَهُ أَنَّهُ يُعْلَوا اللهِ فِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا اللهِ فِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَانَ فَالْكُولُولَ اللهِ فِي الْكَنَانَ فَالْكُولُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ ﴾ الله وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَلَا اللهِ وَعُولُ اللهِ وَلَا مَا وَالْمُ وَلَوْلُولُ وَلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَالْمُوا أَنْ وَالْمُ وَالْمُ والِمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُهْ عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ:) ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ آلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَنَى ﴾.

### بَابُ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُ فِي

المحالم عن عَائِشَةَ عَلَيْنَا فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا.

# بَابُ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَأَلَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوّاً ﴾

١٤٥٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُتَنفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾: 
رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُحُدٍ، وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ:
فَرِيتٌ يَقُولُ: اقْتُلْهُمْ. وَفَرِيتٌ يَقُولُ: لَا. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنكِفِقِينَ فِنَتَيْنِ ﴾.

#### بَابُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾

١٤٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْحَرَادُ وَمَا يَوْلُ ، وَمَا نَزَلَ ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ .

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾، هَــذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتُهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.

# بَابٌ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾

السَّكَلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقُهُ السَّكَلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾: (تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ). فَالْ: قَرَأُ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿السَّكَمَ﴾.

بَابُ: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ ، المجاه عَنْ عَائِشَة عَلَيْهَا: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ ، العام - عن عَائِشَة عَلَيْهَا - ١٤٦١ -

قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا(١)، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، (ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ، وَالْقِسْمَةِ لِي) -. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ: كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ...، قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا).

#### سُورَةُ الْمَائِدَةِ

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

١٤٦٢ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَحَدْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَاكُمُ وَيَعْدَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

# سُورَةُ الْأَنْعَامِ

#### بَابُ: ﴿ وَلَا يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾

الآية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ مِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَا يَتُمْرِكُ وَاللهِ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟! ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا نُشْرِكُ وَاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِلَيْهِ إِللَّهِ اللهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْهِ إِللَّهُ إِلَيْهِ إِللَّهُ إِلَهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ عَلَى إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَا أَلَٰ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلَالِهُ إِلَٰ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰ إِلْهُ إِلَّهُ أَلَالًا إِلَٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلّٰ إِلَا أَلَالًا إِلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا إِلَا أَلَا أَلَالَهُ إِلَا أَلَالَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَا أَا أَلَالِهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ إِلَّهُه

<sup>(</sup>١) ۚ وَلِمُسْلِمٍ: وَلَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ.

الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ ﴾)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَطْلُمُ عَظِيمُ ﴾. كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿ بَنْهُنَى لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾.

# سُورَةُ الْأَنْفَالِ

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾

التَّوْبَةِ. قَالَ: التَّوْبَةُ؟ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتَّى التَّوْبَةِ. قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ فَلْتُ: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الْآيَةَ

1870 عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَهُمْ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ الْتِنَا كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ مَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الْآية.

### سُورَةُ هُودٍ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾

١٤٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ.

فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ<sup>(١)</sup>، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّكَلَوْةَ طَرُفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِنَ ٱلنَّارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلنَّارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّارِكِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾، فَأَنْ ٱلنَّيْ وَلَى اللَّذَكِرِينَ ﴾، قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي.

### سُورَةُ الْإسْرَاءِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّا رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الْآية

المجاد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْحَالَةُ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الْحِنْ، فَأَسْلَمَ الْجِنُ (٢)، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ الْجِنُ (٢)، وَتَمَسَّكَ هَوُلَاءِ بِدِينِهِمْ.

### بَابُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ ﴾

فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَقَالَ: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْ الرَّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قَلُ الرَّوحِ مِنْ الْمُوهُ وَمِنَ الْمُوهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُوهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الرَّوحَ قَلُ اللّهُ مُنْ الْمُعْمُ لِللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ ).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ مَنْهُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ! قَالَ: فَلَمْ يَرُدُ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ.
 الْآيةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

### بَابُ: ﴿ وَلَا يَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتَ بِهَا ﴾

المنطقة المنط

١٤٧٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَالِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا ﴾: أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

#### سُورَةُ الْكَهْفِ

بَابُ: ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ ﴾

الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اقْرَوُوا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا﴾.

#### سُورَةُ مَرْيَمَ

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنذِنْهُمْ يَوْمُ ٱلْمُسْرَةِ ﴾

١٤٧٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ (١)، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشْرَئِبُّونَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ)، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْمْ، هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ)، فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا هَذَا الْمَوْتُ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالْذِرْهُمْ يَوْمَ لَهُ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّانِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ .

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ (). فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى خُرْنِهِمْ. إِلَى حُزْنِهِمْ.

# بَابٌ: قَوْلُهُ عِنْ: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾

الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: وَإِنِّي بِمُحَمَّدٍ. قَالَ: قُلْتُ: لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: وَإِنِّي لِمُحَمَّدٍ. قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَهَ يُن بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَهَ يُن لَلْهُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

# سُّورَةُ الْحَجُّ

# بَابُ: قَوْلُهُ: ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾

الله الْآيَةَ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ آخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِ ۖ فَالَ فَرَ ظَلِيهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمٍ ۖ ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْدٍ: حَمْزَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ .

• (وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّىٰ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدُي الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

# شُورَةُ النُّورِ

# بَابُ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَّ ﴾

كُورُجَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَا فِي غَزَاهَا ، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، بَيْنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ عَرْوَتِهِ بِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ غَزْوَتِهِ بِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلُ اللَّذِي وَهُمْ يَحْبُونَ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ عَقْدِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي الْبَيْعَاوُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي، فَلَمَسْتُ عِقْدِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَلْنَى فِيهِ، وَكَانَ النِسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَنْقُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّهُومُ فِي رَفُوهُ ثِقَلَ الْهُودَجِ، يَأَكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ،

فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاثِم، فَأْتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي فَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ -، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىِّ ابْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَنْصَرِفُ)، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا، لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْل، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّوِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهُم نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهُ! أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا)، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟

فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَذِنَ لَهَا، (وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ ﴿مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَننكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾) \_. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّى: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ! هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ عَلِيم؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ. فَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ! فَرَجَعْتُ). قَالَتْ: فَبِتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ؛ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأُمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ! حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا عَلِمْتُ

عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ .. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ يَوْمِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي .، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ -، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرِ إِلَّا غَابَ مَعِي \_. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَج أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً \_ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَج، وَكَانَ (قَبْلَ ذَلِكَ) رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ -، فَقَالَ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ! وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ يَقْتَتِلُوا -، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، (حَتَّى أَظُنُّ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَظُنَّانِ \_ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْم قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ

كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ اذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَحْي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا؟)، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ! قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيمَا قَالَ! قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ!) إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَصَدَّقْتُمْ بهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَريئةٌ \_ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ \_ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ \_ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي! وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللهُ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْم شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ! (احْمَدِي اللهَ)؛ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًّا). فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا أَقُومُ

إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: وَلَا أَحْمَدُهُ، وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي؛ لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ، فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ، وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُونِ الْآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ فَا إِنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ \_: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةً. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (١)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ! قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

• (وَفِي حَدِيثِ أُمِّ رُومَانَ \_ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ وَ وَهِي أُمُّ عَائِشَةَ وَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَعَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَغَطَّيْتُهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ. قَالَ: فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ.

# سُّورَةُ الْفُرْقَانِ

### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا﴾\*

العَدْ الْمُعْرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا عَلَى اللهِ الشَّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### سُورَةُ السَّجْدَةِ

# بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمْم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبُ مَلَى اللهُ مَا أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ (۱). ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى فَلْبِ بَشِرٍ، ذُحْرًا بَلْهُ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ (۱). ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُ مِن قُرَّةً إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

# سُّورَةُ الْأَحْزَابِ

# بَابٌ قولِهِ: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾\*

العَمْ مَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ خَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ ﴾، قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ.

#### سُورَةً فُصِّلَتُ

# بَابُ: قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ الْآية

البَيْتِ عَنْدَ الْبَيْتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ مَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيَّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: خَتَنْ لَهُمَا)، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ قَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ الله عَلَى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَلَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ الله عَلَى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَلَا أَنْوَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### سُورَةُ الدُّخَانِ

### بَابُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾

١٤٨٠ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ، فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ اللّهُ وْمَنْ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. (فَفَرِعْنَا)، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، اللّهُ وْمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ؛ فَغَضِبَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ وَمُا أَنَا مِنَ النَّيْكِينِ ﴾، وَإِنَّ قُريْشَا أَبْطَئُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَذَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِمْ مِسَبْعِ كَسَبْعِ لَسَبْعِ كَسَبْعِ لَسَبْعِ كَسَبْعِ لَلْ اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ مِسَبْعِ كَسَبْعِ لَسُلْعِ لَلْ اللّهُمْ أَعِنِي عَلَيْهِمْ مِسَبْعِ كَسَبْعِ كَسَبْعِ لَكُوا فِيهَا، وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُوعِ لَيُولِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْتَةِ الدُّخَانِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْجُوعِ - يُقِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْجُوعِ - فَخَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ اللهَ لَمُضَرَ؛ فَإِنَّهُ اللهُ وَيْ رَوَايَةٍ: اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَّ؛ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ!

قَالَ: لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيء! فَاسْتَسْقَى؛ فَسُقُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطْرِ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا. فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ) -. فَقَرَأً: عَلَيْنَا. فَانْحَدَرَتِ السَّمَآةُ بِدُخَانِ مُبِينِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَآبِدُونَ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿فَأَرْبَقِبْ بَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿عَآبِدُونَ ﴾ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إلَى حَالِهِمْ -، أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إلَى كُفْرِهِمْ؟ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ إِلَى كَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ وَوْ لِزَامًا ﴾ (يَوْمَ بَدْرٍ).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

# بَابُ: ﴿ لَا نَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ الْآيَة

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَبِّيْ فَيْ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَنْدُيفَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى دُونَ الْمَعْلَمَةُ أَوِ الدُّحَانُ. شُعْبَةُ الشَّاكُ.
 ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ﴾: قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّحَانُ. شُعْبَةُ الشَّاكُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَرَفَعُوۤا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَالَ النَّبِيِّ عَنْ مَعَاذِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأْنُ قَابِتٍ ؟ أَشْتَكَى؟ النَّبِيِّ عَنْ فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأْنُ قَابِتٍ ؟ أَشْتَكَى؟ قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ.

فَأْتَى الرَّجُلُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: (اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ(٢).

# سُّورَةُ الْقَمَرِ

بَابُ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: (قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

### سُورَةُ الْجِنَّ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ \*

النّه مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ! قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ إِلّا شَيْءٌ حَدَثَ؛ فَاضْرِبُوا الشّهُبُ! قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ إِلّا شَيْءٌ حَدَثَ؛ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النّبِيِّ عَيْهُ وَهُو السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النّبِيِّ عَيْهُ وَهُو السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النّبِيِّ عَيْهُ وَهُو السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النّبِيِّ عَيْقُ وَهُو السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النّبِي عَيْهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَهُو يُصَلّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: بَلْ هُوَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الحِنِّ وَمَا رَآهُمْ.

السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَرُانًا عَبَا شَعْنَا عَبَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا فَرُانًا عَبَا ﴿ إِنَّا مَكَا ﴾. فَأَنْزَلَ اللهُ عَبَا ﴿ عَبَا شَكِ بَيْدٍ عَبَا لَكُ اللهُ عَبَا اللهُ عَلَى نَبِيّهِ عَلَى نَبِيّهِ عَلَى اللهُ الْحِيَ إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾، (وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾، (وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾، (وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَى إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِ ﴾، (وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَى إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِ ﴾،

المُعُودِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسْعُودِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسْعُودِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسْعُودِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ ظَيْهُ -: أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

#### سُورَةُ الْقِيَامَةِ

# بَابُ: قَوْلُهُ: ﴿لَا غُرِّكِ بِهِ عَلَىٰكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾

المَانَكَ ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهُ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ لِيَانَكَ ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهُ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ)، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ لِيَانَكَ لِيَعْجَلَ بِهِ الْ اللهُ عَلَى وَايَةٍ: يَحْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ)، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ مِنَا اللهُ عَلَى وَايَةٍ مِنَا جَمْعُهُ وَي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، لِيَعْجَلَ بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَنْ وَأَنْهُ فَالَيْعَ قُرَائَهُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ الله تَعَالَى: ﴿ يَقُمُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ النَّابِيِّ عَلَيْهُ النَّاسُ لِرَبِ المَّاسُ لِرَبِ النَّاسُ لِرَبِ النَّاسُ لِرَبِ النَّاسُ لِرَبِ النَّاسُ لِرَبِ النَّاسُ لِرَبِ اللهِ عَنْ النَّاسُ لِرَبِ اللهِ عَنْ النَّاسُ لِرَبِ اللهِ اللهِ عَنْ النَّاسُ لِرَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ٱلْمَالَمِينَ﴾، قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَغِيبَ - فِي رَشْجِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

# سُورَةُ الإنْشِقَاقِ

#### بَابُ: ﴿فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

١٤٨٧ عنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ (كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ)، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَنِي اللهُ قَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَنِي اللهُ فِلَاءَكَ!) أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ. وَفِي رِوَايَةٍ: عُذَّبَ.

# سُورَةُ الشَّمْسِ

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴾ \*

١٤٨٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﴿ اللهِ سَمِعَ النَّبِيَّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ).

# سُّورَةُ اللَّيْلِ

#### بَابُ: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾

الدَّرْدَاءِ وَ اللهِ مَ الْهُ عَلَى أَبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَى أَبِي اللهِ؟ اللهِ؟ اللهَّرْدَاءِ وَ اللهِ الل

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَدِمْتُ الشَّامُ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخُ قَدْ جَاءَ كَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسِرِّر لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَكَ لِي. قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: مُولَى يَعْرَفُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: السِّواكِ -، وَالْوِسَادِ، وَالْمِطْهَرَةِ؟ وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى السِّواكِ -، وَالْوِسَادِ، وَالْمِطْهَرَةِ؟ وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى السِّواكِ -، وَالْوِسَادِ، وَالْمِطْهَرَةِ؟ وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِمَالِولَ نَبِيّهِ عَمَّارًا -، أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الَّذِي لَا لِي اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لَهِ إِلَيْ اللَّذِي اللهِ الْكُوفَةِ . وَالْمِطْهَرَةِ؟ وَفِيكُمُ اللَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى يَعْرَأُ عَبْدُ مَا حِبُ سِرِّ النَّبِيِّ عَمَّارًا -، أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِي عَلَيْهُ الَّذِي لَا اللَّهُ مَنْ الشَّيْعِي حُذَيْفَةَ -، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ يَقُرَأُ عَبْدُ اللهِ . . .).

### سُّورَةُ الضُّحَى

### بَابٌ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

١٤٩٠ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَهِ اللهِ عَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ
 فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ قُرَيْشٍ)، فَقَالَتْ:

يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ؛ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ! فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ ﴿ وَالطَّمْنَ ۞ وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدْعَ مُحَمَّدٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَالشَّحَى﴾.